# Tool White

تأليف دڪتوں عَی ﴿ مُرَضِّعِی اکبر (راکم مِرَضِ (رادِ وَاکبر (رائم الله مِرادِ وَاکبر رادِ وَاکبر رادِ

استاد التفسير وعلوم القرآن فى كلية أصول الدين - جامعة الأزهر بالقاهرة

> الطبعة الأولي 19 ع ( ح م ۹ ۹ ۹ م

الناشر مطبخة الحسين السلامية ح ٢٥ ح المدرسة - خلف الجامع الأزهر تليفون: ١٠٦٧٢٤

# بِيِّنِهُ الْبِيَّالِجُ الْجَيْزِي

## مقد مسة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونستغفره ونتوب إليه. ونشهد أن لا إلىه إلا الله، وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا رسول الله.

صلِّ اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان الى يوم الدين، صلاة وسلامًا وبركة عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.

#### وبعد

فلقد عاشت البشرية قبل بعثة النبى عائيليني قرونًا متطاولة تفسد فى البلاد، وتئن من ظلم طغاة العباد، وتتخبط فى دياجير الظلمات، ومتاهات الكفر والسيئات، حتى أصبحت الحياة جحيمًا لا يطاق، ونارًا تلظى، لم يسلم من سعارها صغير ولا كبير، ولم ينج من الاحتراق بها عربى ولا أعجمى.

وبينما البشرية على هذه الحال إذا بالرحمن الرحيم يتداركها برحمته، ويسنزل عليها قرآنًا منيسرًا، ويرسل إليها بشيرًا ونذيرًا، ليبدد الظلمات، ولينير الأرض والسموات، وليعيد للحياة اتزانها، وللبشرية استقرارها.

أرسل الله إليها محمدًا بن عبد الله، وأنزل عليه قرآنًا فيه

صلاحهم في الدنيا، ونجانهم ونعيمهم في الآخرة.

ولما كان العمل بالقرآن متوقفًا على فهم معناه - إذ العلم مقدم على العمل - ولما كانت بعض معانى القرآن خافية على بعض الناس، خاصة الذين لم يشاهدوا الوحى والتنزيل، وعلى العجم الذين دخلوا ويدخلون كل يوم فى دين الله أفواجًا.

لما كان الأمر كذلك فقد تكفل الله ببيان معانيه، كما تكفل بحفظ ألفاظه ومبانيه.

فكما قال الله تعالى: ﴿إِنَا نَحْنُ نَرَلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَا لَهُ لَحَافَظُونَ﴾ الحجر: ٩}، قال: ﴿إِنْ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقَرْآنُهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُ قَرْآنُهُ، ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا جِمْعُهُ وَقَرْآنُهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُ قَرْآنُهُ، ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا بِيانَهُ ﴾ القيامة: ١٧ - ١٩}.

وهذا البيان إما أن يكون من الله عن وجل مباشرة، وإما أن يكون عن طريق رسول الله على الله الأرض ومن عليها.

ومن البدهي لدى الكافة أن الناس متفاوتون في مداركهم وعلومهم واتجاهاتهم.

وبطبيعة الحال فإن هذا التفاوت ينعكس على من يتصدى لتفسير كلام الله عز وجل، لذا وجدنا لكل منهم اتجاهًا ومنهاجًا، وبذلك ثرت المكتبة التفسيرية ثراء عظيمًا، وكان هذا الاختلاف في المناهج من نعم الله عز وجل، ليملأ كل حوضه بما يشتهى، ويتوافق مع رغباته وميوله.

ونستطيع أن نقسم تلك المناهج على اختلاف اتجاهات أصحابها إلى قسمين رئيسين نير

١ – منهج بالمأثور. ٢ – منهج بالرأى.

ولكل منهما خصائصه، ومباحثه.

وقد شرح الله عز وجل صدرى إلى وضع كتاب مستقل لكل منهج من المنهجين، أتناول في كل كتاب أهم قضايا كل منهج لتتضح مسائله أيما وضوح، قدر ما يفتح الله به على.

وها أنذا أشرع في الكتاب الأول الخاص بالتفسير بالمأثور، لأتحدث فيه عن أهم قضاياه.

وقد استقرت خطة هذا الكتاب فى ذهنى إلى أن أقسمه إلى تمهيد، وثمانية فصول فى نحو ثلاثين مبحثًا، على ما هو مسطر فى فهرست الموضوعات فى آخر هذا الكتاب.

سع وعــد بإرداف هــذا الكــتاب الكتــاب الآخر - إن شــاء الله -لأتحدث فيه عن التفسير بالرأى وأهم قضاياه.

ولعل القارئ الكريم يجد في كل كتاب من الكتابين ما يشبع به نهمته فيما يتعلق بالتفسير بالمأثور، والتفسير بالرأى فما وجد في كل كتاب من صواب فمن الله وحده لا شريك له، فله الحمد كله في الأولى وفي الآخرة.

وما وجد فيه من غير ذلك فمرده إلى ، وحسبى أنى اجتهدت فأرجو أن تكون نيتى خالصة لوجه الله عز وجل، حتى لا أحرم أحد الأجرين، أجر الاجتهاد، وأجر الإصابة، فمن اجتهد فأخطأ فله أجر، ومن اجتهد وأصاب فله أجران.

والله العظيم، رب العرش العظيم أسأل أن يتقبل ييني هذا العمل وأن يجعله في ميزان حسناتي وحسنات والدي الكريمين وجميع

أساتذتى، وأن ينفعنى به ومن بلغ، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،،

وصلى الله وسلم وبارك على سيد نا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ،

أبو محمد د/ جمال مصطفي عبد الحميد عبد الوهاب النجار مدينة فايد.. محافظة الإسماعيلية



- (١) تعريف التفسير.
- (ب) التأويل والفرق بينه وبين التفسير.
  - (ج) المراد بالتفسير المأثور.

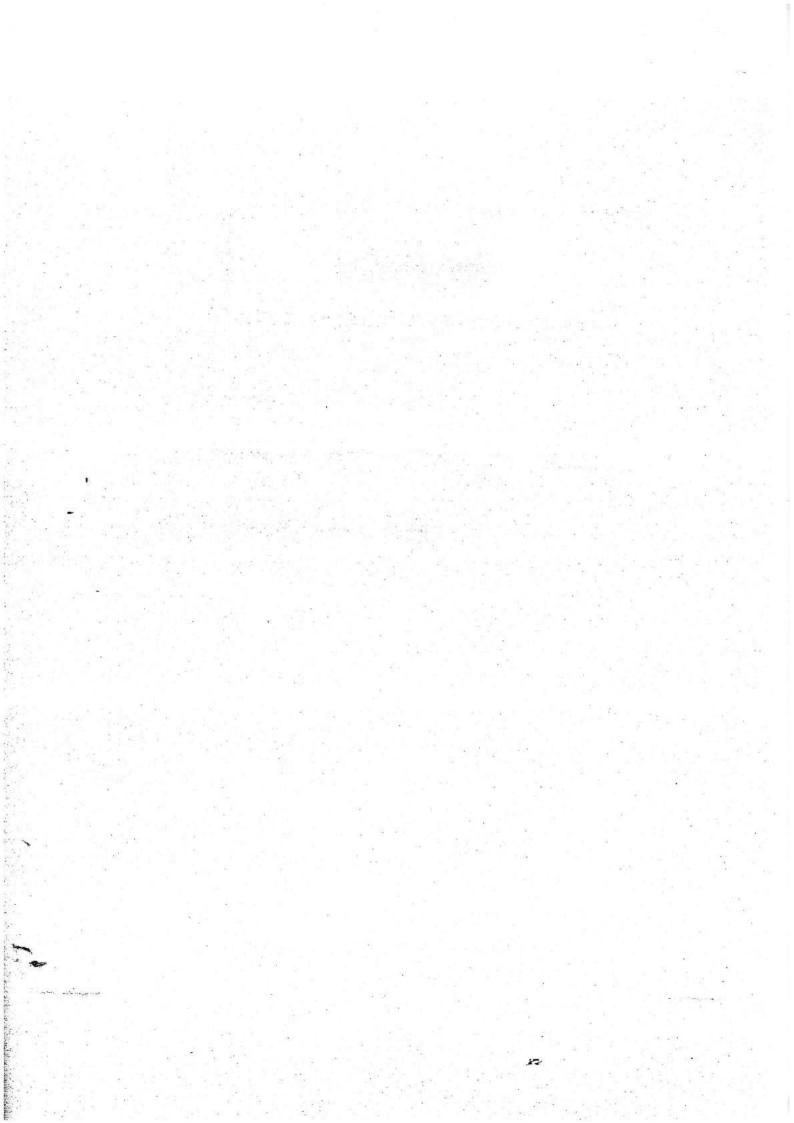

م لِإِظْرِ رالمعنى المعتول، وهنه فيل لما ينبي عند البول تفسرة وتسمى بها قارورة الماء -٩- وتسمى بها قارورة الماء -٩- وجمل السَيْضُر أ- تعريف التفسير

أما التفسير في اللغة فهو مأخوذ من:

(أ) الفُسر، وهو البيان والكشف.

قال ابن منظور: «الفَسْر: البيان، فَسَرَ الشَّيَّ يَفْسِرُه - بالكسر - ويَفْسُرُه - بالكسر - ويَفْسُرُه - بالضم، فَسْرًا، وفَسَّرَه: أبانه، والتفسير مثله».

إلى أن قال: «الفَسر: كشف المُغَطَّى، والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل»(١).

(ب) وقيل هو مأخوذ من التفسرة، وهى البول الذى يستدل به على المرض، وينظر فيه الأطباء، يستدلون بلونه على علة العليل، وكل شئ يعرف به تفسير الشئ ومعناه فهو تفسرته.

قال الدرديرى (٢): «فكما أن الطبيب بالنظر في الماء يكشف عن حال العلمة، فكذا المفسر، بالنظر في الدلميل يكشف عن مراد الآية». أه..

(ج) وقيل هو مأخوذ من «السَّفْر»، لأن الفَسْر والسفر قريبان لفظًا ومعنى.

قال الراغب الأصفهاني في مقدمة تنفسيره المسمى «جامع التفاسير»: «الفُسر والسَّفْر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما، لكن جعل الفَسْر الإبراز الأعيان للأبصار، فقيل: سفرت المرأة عن وجهها، وأسفر الصبح، وسَفَرت البيت، إذا كنسته»(٣).

وعلى هذا يكون التفسير - كما يقول عمر النسفى(١) - كشف

<sup>(</sup>١) لسان العرب (فسر).

<sup>(</sup>٢) كما في التيسير في علم التفسير لعمر النسفي ١/٥٣ تحقيق صاحب هذا القلم.

<sup>(</sup>٣) مقدمة جامع التفاسير ٤٧، تحقيق د/ أحمد فرحات - ط. دار الدعوة.

<sup>(</sup>٤) التيسير في علم التفسير ١/٥٣.

المستور من المراد بالظاهر المذكور، كما أن السَّفر يكشف عن أخلاق الناس، وكما أن السُّفرة تكشف ليتناول ما فيها.

وكما أن التفسير في اللغة يطلق عـلى البيان والكشف يطـلق فيها أيضًا على التعرية للانطلاق.

قال أبو حيان في تفسيره - البحر المحيط -: "ويطلق التفسير أيضًا على التعرية للانطلاق، قال ثعلب: "تقول فسرت الفرس، عريته لينطلق في حصره" وهو راجع لمعنى الكشف، فكأنه كشف ظهره، لهذا الذي يريده منه من الجرى"(١).

وعلى هذا يكون الفُسر استعمل في إبراز الأعيان للأبصار، أي في الكشف الحسى، بخلاف ما ذهب إليه الراغب الأصفهاني من أن الفُسر لإظهار المعنى المعقول، والسَّفر لإبراز الأعيان للأبصار.

وعلى هذا أيضًا يتضح لنا أن التفسير في اللغة يستعمل في كشف المحسوسات، وكشف المعقولات.

ومنه قول متعالى: ﴿ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً ﴾(٢).

iși iși iși

<sup>(</sup>١) البحر المحيط: ١٣/١.

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٣٣.

## التفسير اصطلاحًا

يقول الدكتور محمد الذهبي عليه رحمة الله:

"يرى بعض العلماء أن التفسير ليس من العلوم التي يتكلف لها حد، لأنه ليس قواعد أو ملكات ناشئة من مزاولة القواعد كغيره من العلوم التي أمكن لها أن تشبه العلوم العقلية، ويكتفى في إيضاح التفسير بأنه بيان كلام الله، أو أنه المبين لألفاظ القرآن ومفهوماتها.

ويرى بعض آخر منهم أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد الكلية، أو الملكات الناشئة من مزاولة القواعد فيتكلف له التعريف، فيذكر في ذلك علومًا أخرى يحتاج إليها في فهم القرآن، كاللغة والصرف، والنحو والقراءات، وغير ذلك(١).

وإذا كان العلماء قد انقسموا في ذلك - أى في كون التفسير من قبيل العلوم التي لها حد معلوم، ومسائل منضبطة في الموضوع والغاية ونحو ذلك، أو أنه ليس من قبيل هذه العلوم - فإن الطاهر - والله أعلم - أنه من قبيل هذه العلوم التي يطلب له الحد، إذ فيه قواعد كلية بلغت من الكثرة ما بلغت، تنطوى تحتها العديد من المسائل الجزئية، التي بتعلمها تكسب صاحبها ملكة فهم كتاب الله، واستنباط الكثير من حكمه وأحكامه.

فإذا أضفنا إلى ذلك هذا الكم الهائل من كتب التفسير التي تمتلئ بها المكتبات الإسلامية في العالم كله، استطعنا أن نقول إن التفسير علم مستقل بذاته، يطلب له وضع حد بل إنه أعظم العلوم كافة، وأشرفها دون نزاع، إذ كل كمال ديني أو دنيوى متوقف على القرآن، والقرآن

<sup>(</sup>١) التفسير والمفسِّرُون: ١٤/١.

متوقف على التفسير.

يقول أستاذنا فضيلة الدكتور إبراهيم خليفة:

«أنا مع هذا الرأى الأخير، الذى يجعل فن تفسير القرآن المجيد، من قبيل العلوم، ذات الموضوع والمسائل المنضبطة بوحدة موضوعاتها، وغايتها وغير ذلك.

فإن له كتبه المدونة المختصة به. كما لسائر العلوم، كما أن فيه كثيرًا من القواعد الكلية، التي يندرج تحت كل واحدة منها من المسائل الجزئية ما لا يخفى على من طالع كتبه، والتي تحصل لمن تمرس بها، وأحسن رعايتها ملكة تعينه على خوض لجة هذا العلم، والسباحة في بحره آمنًا مطمئنًا إن شاء الله، وتمنع بالتالي من لم يمارسها، ويتقن فقهها، والتلقى لها عن أهلها الثقات، من الكلام في هذا الفن.

وكونه مفتقرًا إلى الاستعانة بكثير من العلوم لا يمنع أصلاً من كونه علمًا متكاملاً، وقد استوى على سوقه، كما تستوى أدق العلوم، وأدخلها في استحقاق العلم.

فإن من الأمور التى قد أصبحت شبيهة بالبدهيات إن لم تكن منها بالفعل أنه لا يمنع من كون العلم علمًا قائمًا برأسه أن يستعين على مسائله بكثير من المسلمات فى علوم أخرى، وأن الواقع الذى لا تصلح المماراة فيه أن بعض العلوم يأخذ من بعض، كما أن كونه بيانًا لألفاظ القرآن ومعانيه لا يمنع بحال من عده علمًا قائمًا بذاته، كما أن علم اللغة، وفقهها لا يخرج عن كونه بيانًا لمعانى ألفاظها واشتقاقاتها وما إلى هذا، لم يمنع أصلاً من عده علمًا.

فالحق الذي ترتاح إليه النفس، ويطمئن القلب إذًا أن التفسير علم بأكمل وأدق، وأجل ما تنطوي عليه مثل هذه الكلمة الشريفة من

معنى، وأنه كذلك من أشرف العلوم وأعظمها على الإطلاق»(١).

## أقوال العلماء في معنى التفسير اصطلاحًا

فإذا ما جئنا إلى هـؤلاء العلماء الذين وضعوا للتفسير حدًا معينًا، فإننا سنجد لهم في ذلك عبارات متعددة.

ويرى أبو حيان (٦٥٤ - ٧٤٥ هـ) أنه لم يقف لأحد من المفسرين على وضع تعريف له، حيث يقول:

«لم أقف لأحد من علماء التفسير على وضع رسم له»(٢).

بينما قد سبقه في الواقع من وضع رسماله.

ومن هؤلاء أبو حفص عمر النسفى (ت ٥٣٧ هـ)، والذى ألف كتابين فى التفسير، سمى أحدهما: التيسير فى علم التفسير، وسمى الآخر الأكمل الأطول، حيث عرف التفسير بقوله:

«التفسير علم نزول الآية، وشأنها، وقصتها، والأسباب التي نزلت فيها، والأقوام الذين أريدوا بها»(٣).

أما تعريف أبى حيان فقد قال فيه:

"التفسير: علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب، وتتمات لذلك».

ثم شرح أبو حيان تعريفه فقال:

"فقولنا "علم" هو جنس يشمل سائر العلوم، وقولنا: "يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن" هذا هو علم القراءات وقولنا:

<sup>(</sup>١) مناهج المفسرين لأستاذنا د/ إبراهيم خليفة: ٢٦، ٢٧ - ط. دار الوفاء.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط: ١٣/١.

<sup>(</sup>٣) التيسير في يجِلم التفسير: ١/٥٣.

"ومدلولاتها" أى مدلولات تلك الألفاظ، وهذا هو علم اللغة، الذى يحتاج إليه في هذا العلم، وقولنا: "وأحكامها الإفرادية والتركيبية" هذا يشمل علم التصريف وعلم الإعراب، وعلم البيان، وعلم البديع.

وقولنا: "ومعانيها التى تحمل عليها حالة التركيب" يشمل ما دلالته بالحقيقة، وما دلالته بالمجاز، فإن التركيب قد يقتضى بظاهره شيئًا، ويصد عن الحمل عليه صادً، فيحمل على غيره، وهو المجاز، وقولنا: "وتتمات لذلك" هو معرفة النسخ، وسبب النزول، وقصة توضح ما انبهم في القرآن، ونحو ذلك"(۱).

وعرفه الزركشي بقوله: «علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد على وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه»(٢).

وفى موضع آخر عرفه بقوله: «هـو علم نزول الآية، وشئونها، وأقاصيصها والإشارات النازلة فيها، ثـم ترتيب مكيها ومدنيها، ومحكمها ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسرها»(٣).

إلى غير ذلك من المتعريفات، التى أورد السيوطى فى إتـقانه كثيرًا منها، واعتبر - أن تعريف أبى حيان أحسن تعريف.

حيث يقول في هذا الكتاب: «وأما في الإصلاح فلهم فيه عبارات أحسنها قول أبي حيان»(١)، ثم ذكر تعريفه.

وواضح من هذه التعريفات أنها وإن تعددت ألفاظها إلا أنها في

<sup>(</sup>١) البحر المحيط: ١١/١١، ١٤.

<sup>(</sup>٢) البرهان: ١٠٤/١، ١٠٥٠

<sup>(</sup>٣) البرهان: ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) النحبير في علم النفتئير: ٣٦.

النهاية تتفق على معنى واحد، ألا وهو أن التفسير علم يعرف به مراد الله تعالى من كتابه بقدر الطاقة البشرية.

## ب - التأويل والفرق بينه وبين التفسير

هذا عن التفسير لغة واصطلاحًا، فإذا ما جئنا إلى الـتأويل لنعرفه لغة واصطلاحًا، فإننا نقول:

#### التأويل لغة:

أ - قيل هو مـأخوذ من الأول، وهو الرجوع، يقـال آل الشَّى إلى كذا، أى رجع إليه، وأُلْت عن الشَّى أى رجعت عنه.

#### قال ابن منظور:

«الأوْل: الرجوع، آل الشئ يؤول أوْلاً، ومآلاً، رجع. وأُولًا الشئ ارتددت عنه.

يقال طبخت النبيذ، حتى آل إلى الثلث أو الربع أى رجع، وقال ابن منظور أيضًا: وأولًا الكلام وتأوّله: دبَّره وقدّره، وأوله وتأوله: فسره، وقال أبو عبيد: التأويل: المرجع والمصير.

مأخوذ من آل يؤؤل إلى كذا، أي صار إليه، وأولته صيرته إليه»(١).

(ب) وإذا كان بعضهم يـقول إن التـأويل مأخوذ مـن الأول وهو الرجوع فإن بعضًا آخر يقول إنه مأخوذ من الإيالة، وهي السياسة.

قال النضر بن شميل (٢): "وأصله من الإيالة وهي السياسة يقال النا، وأُيِل علينا، أي سسنا، وساسنا غيرنا» أ. هـ.

وقال النزبيدي في تاج العروس: آل الملك رعيته يـؤول إيالاً،

<sup>(</sup>١) لسان العرب (أول).

<sup>(</sup>٢) التيسير في عليم التفسير ١/٤٥.

ساسهم، وأحسن رعايتهم، وآل المال: أصلحه وساسه»(١).

وعلى ذلك: فإن قلنا إن التأويل مأخوذ من الأول وهـ والرجوع فلأن فيه إرجاع الآية إلى ما تحتمله من المعانى.

وإن قلنا إنه مأخوذ من الإيالة، وهـى السياسة فلأن المؤول يسوس الكلام ويضعه في معناه اللائق به.

قال أبو حفص عمر النسفى: «فكأن المؤول سايسُ الكلام والقادر عليه، وواضعه مواضعه»(٢).

## التأويل اصطلاحاً

#### أما التأويل في الاصطلاح:

فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه هو والتفسير شئ واحد، وعلى ذلك: فهما مترادفان.

وهذا هو المعروف لدى السلف رضوان الله عليهم.

وعليه صنيع ابن جرير الطبرى في تفسيره، حينما يقول: القول في تأويل قوله تعالى كذا.

وحينما يقول: وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل.

وحينما يقول: اختلف أهل الـتأويل في معنى هـذه الآية، ونحو ذلك.

وذهب بعض آخر إلى التفريق بينهما، إلا أنهم اختلفوا في بيان الفرق بينهما، وإلى نوع العلاقة بينهما، فبينما يذهب بعض منهم إلى أن العلاقة بينهما هي العموم والخصوص، يذهب بعض آخر إلى أن العلاقة بينهما هي التباين.

<sup>(</sup>١) تاج العروس للزبيدي: (أول).

<sup>(</sup>٢) التيسير في علم التَفْسير: ١/٥٤.

ومن عباراتهم التي تدل على أن العلاقة بينهما هي التباين:

- ١ التفسير كشف ظاهر الكلام، والتأويل كشف باطنه.
- ٢ وقريب منه قول أبى طالب الثعلبى: «التفسير بيان وضع اللفظ إما
   حقيقة وإما مجازا، والتأويل تفسير باطن اللفظ، مأخوذ من الأول
   وهو الرجوع لعاقبة الأمر.

فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد، والتفسير إخبار عن دليل المراد، لأن اللفظ يكشف عن المراد، والكاشف دليل (١).

مثاله قوله تعالى: ﴿إِن ربك لبالمرصاد﴾(٢)، تفسيره أنه من الرصد، يقال رصدته، رقبته، والمرصاد مفعال منه.

وتأويله: التحذير من التهاون بأمر الله، والغفلة عن الأهبة، والاستعداد للعرض عليه»(٣).

- ٣ يقول ابن الكمال: «التأويل: صرف الآية عن معناها الظاهر إلى معنى الكتاب والسنة»(٤).
- ٤ ومثـل قول ابن الـكمال قـول كل من أبى الـقاسم الـنيسـابورى
   والبغوى والكواشى وآخرين، حيث يقولون:

«التأويل صرف الآيــة إلى معنى موافق لما قــبلها وما بعدها تحــتمله الآية، غير مخالف للكتاب والسنة، من طريق الاستنباط.

والتفسير هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها»(د).

٥ - قول أبي منصور الماتريدي:

<sup>(</sup>١) التفسير في علم التفسير لعمر النسفي: ١/٤٥.

<sup>(</sup>٢) الفجر: ١٤.

<sup>(</sup>٣) الانقان: ٢/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) تاج العروس للزبيدي: ٧/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوي ١٨/٢، والبرهان: ٢/٢٨٦، والاتقان: ٢/٣٧٢.

«التفسير هو الاخبار عن شأن من نـزل فيه، وعن سبب نزوله، وذلك علم من شهد ذلك، فهو يقول فيه بالعلم وغيره بالرأى.

والتأويل: هو تبيين ما يحتمله اللفظ من المعاني»(١). وقريب منه أو مثله قول كل من البجلي، وأبي نصر القشيري:

حيث يـقول البجلى: «الـتفسير يـتعلق بالـرواية، والتأويل يتعلق بالدراية»(٢).

ويقول أبو نصر القشيرى: «ويعتبر في التفسير الاتباع والسماع، وإنما الاستنباط يتعلق بالتأويل»(٣).

٦ - وقيل التفسير للمحكمات، والتأويل للمتشابهات، وقيل علم التفسير للخلق، وعلم التأويل للحق، قال تعالى ﴿وما يعلم تأويله إلا الله ﴾(٤). وهو فيما يرجع إلى الغيب الذي أبهمه الله.

وقيل التفسير ما لا يختلف فيه، والتأويل ما اختلف فيه.

وقيل التفسير بيان أول الكلام، والتأويل بيان آخره (٥).

فهذه بعض عباراتهم التي يتضح منها الفرق بين التفسير والتأويل وأن العلاقة بينهما هي التباين.

ومن عباراتهم التي تدل على أن العلاقة بينهما هي العموم والخصوص قول الراغب الأصفهاني: .

«التفسير أعم من التأويل، وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ، والتأويل في المعاني، كتأويل الرؤيا.

<sup>(</sup>١) التيسير في علم التفسير: ١/٥٨.

<sup>(</sup>٢) البرهان: ٢/٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) ألبرهان: ٢/ ٢٨٦، والاتقان: ٢/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٧.

<sup>(</sup>٥) انظر التيسير في علم التفسير: ٥٤١.

والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها.

والتفسير أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ، والتأويل يستعمل أكثره في الجمل.

فالتفسير إما أن يستعمل في غريب الألفاظ، نحو البحيرة والسائبة والوصيلة، أو في وجيز يبين ويشرح، كقوله ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾(١)، وإما في كلام مضمن بقصة لا يمكن تصوره إلا بمعرفتها، نحو قوله تعالى ﴿إنما النسئ زيادة في الكفر﴾(١)، وقوله ﴿وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها﴾(١).

وأما التأويل فإنه يستعمل مرة عامًا ومرة خاصًا، نحو «الكفر» المستعمل تارة في الجحود المطلق، وتارة في جحود البارى خاصة، و«الإيمان» المستعمل في التصديق المطلق تارة، وفي تصديق دين الحق تارة.

وإما في لفظ مشترك بين معان مختلفة، نحو لفظة «وجد» المستعملة في الجدة، والوَجْد، والوجود»(٤).

محاولة مشكورة للترجيح في الفرق بين التفسير والتأويل

ولأستاذنا الفاضل الدكتور إبراهيم خليفة، محاولة مشكورة للترجيح في التفرقة بين التفسير والتأويل، أراه غير مسبوق بها، وقد نص على عدم سبقه بذلك صراحة قبل الحديث عنها، وأرى أن أذكر طرفًا منها.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٤٨، ٨٣، وفي سور أخرى.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) مقدمة ج امع التفاسير للراغب الأصفهاني: ٤٨ ، ٤٧ - تحقيق د/ أحمد فرحات.

يقول أعزه الله: «يقصر التأويل على ما يكون استنباطه من اللفظ مفتقراً إلى مزيد من إعمال الفكرة وإنعام النظرة، أو يكون مما يستعصى دركه، وإنما يأتى صاحبه من طريق الفيض، وإلهام منزل القرآن، لا ما يكون إدراكه على طرف الشمام غير محتاج إلى بذل شئ من التأمل أصلاً.

ولا أحسب إلا أن هذا هو المراد منه - أعنى التأويل - في مثل ما دعا به عار الله عنهما، إذ يقول في الصحيح: «اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل».

ولعل هذا - أعنى حاجة التأويل إلى ما قلناه من إطالة التأمل، وإمعان النظر هو ما دفع من أطلق من علماء السلف من أمثال أبى عبيد القاسم بن سلام، وابن جريس الطبرى وغيرهما، نقول لعل هذا هو الدافع لهؤلاء أن يطلقوا على تفسير القرآن بوجه عام تأويلاً.

فإنهم لما رأوا القرآن من الجلال والكمال بالمنزل الذى ما بلغه قول في الأولين ولا في الآخرين، وأن فيه من الإعجاز البياني والعلمى، والتشريعي، وغير ذلك، ما صح معه وصف من أنزل عليه علياتهم، إذ وصفه فقال: «ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد»(۱). أقول: لما رأوا ذلك كأنهم قد أجلوا كل كلمة منه عن أن يكون بيانها تفسيراً مع ما يمكن أن يحتمله لفظ التفسير من جواز التنبيه على المعنى الواضح، لأول وهلة، ببيان مبرد معنى اللفظ في اللغة مثلاً، وعدم تعين إطلاقه على ما تكون الحاجة فيه إلى مزيد من التأمل، وإمعان النظر، ورأوا أن في كل كلمة من كلمات هذا الكتاب

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب فيضائل القيرآن، باب (۱٤) والدارقطني في فضائل القرآن، باب (۱٤) وقلى الحارث فضائل القرآن، باب (۱)، وقال عنه الترمذي إسناده مجهول، وفي الحارث الأعور مقال.

المعجز من الدقائق التى تجل عن الحصر ما يستحق معه بيانها، بل مجرد الحوم من حول حماها أن يسمى تأويلاً، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

على أن جمهرة العلماء قديمًا وحديثًا، قد استقر عرفهم مع هذا، على أن يطلقوا التفسير على ما يعم ذلك كله، أعنى بيان ما يدرك لأول وهلة، من مجرد فهم اللغة وغير ذلك، وما هو مفتقر إلى إطالة الفكرة وإنعام النظرة، كما يرى ذلك كل من له ولو أدنى اطلاع على كتب القوم المؤلفة في فين تفسير القرآن الكريم، وكيف أن الكثرة الكاثرة منهم قد أطلقوا على كتبهم، وفي ثناياها كلمة التفسير، وكيف أن ذلك قد شاع في العرف العام والخاص، وأن التأويل حتى بالمعنى الذى قلناه ووجهناه قد أصبح داخلاً تحت مدلول كلمة التفسير، من جهة أن ذلك كله لا يخرج عن كونه بيانًا لمعنى الذى التزيل المجيد، وكشفًا عن المراد منه، وأن لهذا حظه من الحق والرشد، الذى لا يخفى على منصف.

والنسبة إذًا بين التفسير بهذا المعنى الواسع، الذى استقر عليه العرف العام والخاص كما قلنا، وبين التأويل بالمعنى الذى قلناه ووجهناه هى العموم والخصوص بإطلاق، فكل تأويل تفسير، ولا عكس.

يجتمعان في بيان ما يحتاج بيانه إلى التأويل وإمعان النظر، وينفرد التفسير في بيان ما لا يحتاج بيانه إلى ذلك».

وهذا كما لا يخفى عليك حين نتحدث عن التأويل الخاص بما في القرآن الكريم طبعًا، فأما إذ نتحدث عن التأويل أى بالمعنى الذى قلناه أيضًا ولكن باعتبار كونه عنوانًا عامًا شاملاً للقرآن وغيره، فلا يخفى عليك أن النسبة بينه وبين التفسير الذى قد صار علمًا بالغلبة لا ينصرف عند الإطلاق إلا إلى بيان القرآن خاصة، نقول: النسبة بين التأويل بهذا

الوصف، وبين التفسير الذي قد صار هذا شأنه هي العموم والخصوص من وجه.

فكل منهما قد يكون أعم من الآخر من جهة، وأخمص منه من جهة أخرى.

وبيان ذلك: أن التفسير بهذا المعنى شامل للفظ القرآن ومعناه، قطعًا أو ترجيحًا، رواية أو دراية، على ما قلناه، وسيأتى له مزيد بيان عن قريب جدًا.

على حين أن الـتأويل لا يكون بالرواية، ولا بالقـطع، وإنما يكون بالظن، وبنوع مخصوص من الدراية، على ما وضحناه لك.

ففي هذا ترى عموم التفسير وخصوص التأويل،.

كما ترى عكس ذلك، أعنى عموم التأويل وخصوص التفسير، فى أن التأويل بهذا الاعتبار لا يختص بالقرآن الكريم أصلاً، بل يعدوه إلى غيره، كتأويل أحاديث من السنة، وتأويل الرؤيا، وغير ذلك.

على حين أن التفسير بهذا الوصف لا يخرج موضوعه ولا أى من مسائله عن القرآن خاصة، فتنبه لهذه الدقائق، فإنى لم أر من تعرض لها، ولله الفضل والمنة»(١).

<sup>(</sup>١) دراسات في مناهج المفسرين: ٢٢ – ٢٤ – ط. دار الوفاء.

## (جـ) المراد بالتفسير المأثور

إذا كنا قد علمنا معنى التفسير لغة واصطلاحًا، فلابد لنا من معرفة معنى «المأثور».

فأما المأثور: فهو اسم مفعول، مأخوذ من الأثر.

قال ابن سيدَه: «وعندى أن المأثور مفعول لا فعل له، كما ذهب إليه أبو على في المفؤود، الذي هو الجبان»(١).

والأثر في اللغة يطلق على: بقية الشئ، وعلى الخبر المنقول عن شخص آخر.

قال ابن منظور: «الأثر بقية الشيّ، والجمع آثار، وأثُور، والأثر ، الخبر، والجمع آثار، وأثُور، والأثر ، الخبر، والجمع آثار، وقوله عز وجل ﴿ونكتب ما قدموا وآثارهم﴾ (٢) أي نكتب ما أسلفوا من أعمالهم، ونكتب آثارهم».

ثم يقول: "والأثر مصدر قولك أثَرْتُ الحديث آثُرهُ، إذا ذكرته عن غيرك، وفي حديث عمر رضى الله عنه: أنه حلف بأبيه فنهاه النبي عن ذلك، قال عمر: فما حلفت بها ذاكرًا ولا آثرًا»(٣) قال أبو عبيد: أي لا حالفًا به ولا مخبرًا عن غيرى أنه حلف به»(٤).

وعلى ذلك: فالمأثـور في اللغة يطلق على: الـكلام المخبر به عن آخر.

وهو بهذا المعنى الملغوى مراد عند المفسرين، حينما يطلقون مصطلح التفسير بالمأثور، إلا أن دائرته عندهم محدودة، وليست مطلقة.

<sup>(</sup>١) لسان العرب: (أثر).

<sup>(</sup>۲) یس: ۱۲.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: كتاب الإيمان، باب (٤) وصحيح مسلم كتاب الإيمان باب(١).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب، عطادة (أثر).

قهم يريدون بالتفسير المأثور: ما جاء في القرآن الكريم نفسه من آيات تبين آيات أخرى، وما ورد عن رسول الله عليك وصحابته الكرام والتابعين على اختلاف بين العلماء، فيما جاء عن التابعين على ما سوف نوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى.

فمصادر التفسير بالمأثور أربعة:

١ - القرآن الكريم.

٢ - السنة النبوية المطهرة.

٣ - أقوال الصحابة.

٤ - أقوال التابعين.

فإلى الحديث عن كل مصدر من هذه المصادر بالتفصيل، مستعينين بحول الله وقوته.

: i : i : i : i : i : i :

# الفصل الأول

المصدر الأول للتفسير بالمأثور

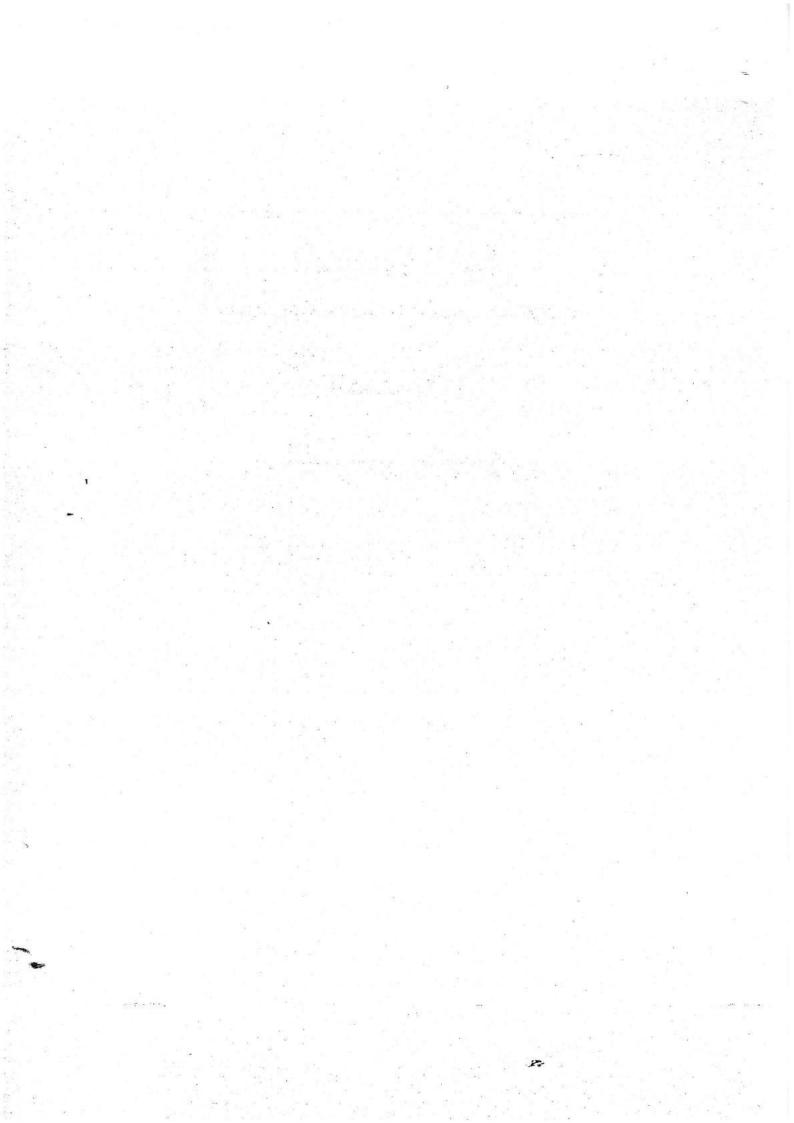

#### الفصل الأول

## تفسير القرآن بالقرآن

#### عهيده:

إذا ما جئنا إلى المصدر الأول من مصادر الـتفسير بالمأثور، وجدناه القرآن الكريم نفسه.

فلا يجوز للإنسان أن يتعدى هذا المصدر إلى غيره، مادام التفسير به في إمكاننا، وترجع أهمية ذلك إلى عدة أسباب، يأتي على رأسها ما يلى:

- ۱ أن صاحب أى كـــلام أدرى بمقصوده من غــيره، فما بالــنا إذا كان هذا المبين هو الله عز وجل؟
- ٢ ولأن الشرع أمر باتباع ما جاء عن الله تعالى ونهى عن التقديم بين يديه عز وجل.

ورد ذلك في مواضع متعددة، نختار منها ما يلي:

- قوله تعالى: ﴿وما اختلفتم فيه من شي فحكمه إلى الله﴾(١).
- وقوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم فـى شئ فردوه إلى الله والرسول إن
   كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ﴾(٢).

وقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ﴾(٣).

وعلى ذلك فإنه يحب على من يتصدى لتفسير القرآن الكريم أن يبدأ بتلك الطريقة، فينظر في القرآن فقد يجد تفصيلاً لما أوجز، أو

<sup>(</sup>١) الشورى: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) الحجرات: ١ جع

تقييدًا لما أطلس، أو تخصيصًا لما جاء عامًا، أو تبيينا لما جاء مجملاً أو ناسخًا لمنسوخ، وغير ذلك.

إنه إن فعل ذلك يكون قد ولج الدار من بابه، وحاز الأفضلية في الوصول إلى هدفه.

#### قال ابن تيمية رحمة الله:

«فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟..

فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان، فبأنه قد فُسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر»(١).

وعلى ذلك: فإن لتفسير القرآن بالقرآن عدة وسائل، نوضح أبرزها في المباحث التالية.

:é; :é; :é;

<sup>(</sup>١) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: ٩٣ - ط. مؤسسة الرسالة.

#### المبحث الأول

## شرح الموجز بالمطنب

فقارئ القرآن يسرى فيه نصوصًا موجزة في بسعض المواضع، ويرى في اللوقت نفسه نصوصًا مطنبة في الموضوع ذاته، في مواضع أخرى، كما ورد في قصص الأنبياء، مثل قصة آدم، ونوح، وإبراهيم، وهود، وصالح، وموسى وعيسى، وغيرهم.

فقصة آدم مثلاً وردت موجزة في آية واحدة من سورة الكهف في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَلْنَا لَلْمَلَائِكَةَ اسْجَدُوا لَآدم فَسْجَدُوا إِلَا إِبْلِيسَ كَانَ مَنْ الْجِنْ فَفْسَقَ عَنْ أَمْرَ رَبِهُ ﴾(١)، بينما ورد لها تفصيل كبير في أماكن أخرى من سورة البقرة، والأعراف وطه، وص، وغيرها.

وغير ذلك من القصص الأخرى. والموضوعات المتفرقة في القرآن الكريم، كموضوعات الربا، والخمر، ومشاهد يوم القيامة وغيرها.

فعلى المفسر أن يجمع أجزاء الموضوع الواحد من كل مكان ليكتمل الموضوع كله أمامه، ثم يشرع في تفسيره في ضوء جميع هذه الأجزاء.

إنه إن فعل ذلك فسيتضح له ما كان موجزًا، ولا يلتبس عليه شئ من جزئيات الموضوع.

ونكتفى بهذا القدر من الحديث عن هذه الوسيلة، لوضوحها أيما وضوح.

(**\***: (**\***: (**\***:

#### المبحث الثاني

### تفسير المجمل بالمبين

ومن تفسير القرآن بالقرآن: الاستعانة بالمبيَّن على فهم المجمل. فالناظر في الـقرآن يجده ينقسم - من حيث وضوح الدلالة على المراد، وعدم هذا الوضوح - إلى قسمين:

١ - قسم بَيِّن واضح، غير مفتقر إلى ما يبينه، سواء من القرآن نفسه،
 أم من غيره، وهو كثير جداً في القرآن.

مثل قوله تعالى ﴿قد أفلح المؤمنون﴾(١)، وقوله ﴿قل هو الله أحد﴾(٢)، وقوله ﴿قل هو الله أحد﴾(٢)، وقوله ﴿ويا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين﴾(٣).

٢ – وقسم يحتاج إلى بيان، لأنه غير واضح الدلالة على المراد، كقوله
 تعالى ﴿ فتلقى آدم من ربه كلمات ﴾ (٤).

والقسم الأول يعرف عند العلماء بالمبيّن، والثاني بالمجمل.

#### تعريف المجمل والمبين

وعلى ذلك: فالمجمل - كما عرفه الغزالى - هو: «اللفظ الصالح لأحد معنييس، الذي لا يتعين معناه لا بوضع اللغة، ولا بعرف الاستعمال، وينكشف ذلك بمسائل»(٥).

وقريب منه تعريف الآمدي، حيث قال:

«هو ماله دلالة على أحد أمرين، لا مزية لأحدهما على الآخر

المؤمنون: ١.
 الإخلاص: ١.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٥٣. (٤) البقرة: ٣٧.

<sup>(</sup>٥) المستصفى: ١/ ٣٤٥.

بالنسبة إليه».

ثم شرح الآمدي تعريفه بقوله:

"فقولنا «ماله دلالة» ليعم الأقوال والأفعال، وغير ذلك من الأدلة المجملة، وقولنا، «على أحد أمرين» احتراز عما لا دلالة له إلا على معنى واحد، وقولنا «لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه» احتراز عن اللفظ الذى هو ظاهر في معنى، وبعيد في غيره، كاللفظ الذى هو حقيقة في شئ، ومجاز في شئ» (١).

أما المبَيَّن: فهو في اللغة: المُظْهَر، يقال بَيَّنَ فلانٌ كذا، إذا أظهره، وأوضح معناه»(٢).

أما في الإصلاح: فقد عرفه الآمدى بقوله: « الما كان من الخطاب المبتدأ، المستغنى بنفسه عن بيان »(٣).

#### حمل المجمل على المبين

وعلى ذلك: فإنه يجب على المفسر أن يحمل مايراه مجملاً في القرآن على ما جاء مبينًا له، ومن أمثلة ذلك ما يأتى:

١ - قوله تعالى ﴿صراط الذين أنعمت عليهم ﴿ فقد بينه قوله تعالى ﴿ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا ﴾ (٥).

٢ - وقوله تعالى ﴿ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب
 ١لرحيم ﴾ (١) فقد بينه قوله تعالى ﴿ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم

<sup>(</sup>١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ١٦٦/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر لسان العرب (بان)، وإرشاد الفحول: ١٦٧ - ط. مصطفى الحلبي.

<sup>(</sup>٣) الإحكام: ١٧٨/٢. (٤) الفاتحة: ٧.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٦٩ يم (٦) البقرة: ٣٧.

تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين (١١).

٣ - وقوله تعالى ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ﴾ فقد جاء المستثنى المحرم هنا مجملاً، بينما جاء مبينًا فى الآية التى بعد تاليتها مباشرة، بقول تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم... ﴾ [الآية ٣ من سورة المائدة]

#### أسباب الإجمال

ويمكن إرجاع هذا الإجمال إلى عدة أسباب، منها:

۱ - غرابة اللفظ: كقوله تعالى: ﴿وسيدا وحصورا ﴾(٢). وقوله ﴿وفاكهة وأبا ﴾(٣)، وقوله ﴿ومن الناس من يعبد الله على حرف ﴾(١)، وقوله ﴿فلا تعضلوهن ﴾(٥).

٢ - الاشتراك اللفظى، حيث وضعت بعض الألفاظ لأكثر من معنى.
 كألفاظ: الأمَّة، والذرية، والقُرْء، والصَّريم، وعسعس.

فلفظ (أمَّة) يطلق على الرجل الجامع للخير، الذي يجب على الناس اتخاذه أسوة لهم، كقوله تعالى ﴿إنْ إبراهيم كان أمة ﴾(١) ويطلق على الجماعة، كقوله تعالى ﴿وجد عليه أمة من الناس يسقون ﴾(٧)، ويطلق على الزمان، كقوله تعالى ﴿وادكر بعد أمة ﴾(٨)، ويطلق على الدين، كقوله تعالى ﴿إنا وجدنا آباءنا على أمة ﴾(٩).

ولفظ الذرية يطلق على الفرع، كقوله تعالى ﴿ومن ذريته داود وسليمان﴾(١٠)، ويطلق على الأصل، كما في قوله ﴿وآية لهم أنا

<sup>(</sup>۱) الأعراف: ۲۳. (۲) آل عمران: ۳۹ (۳) عبس: ۳۱.

<sup>(</sup>٤) الحج: ١١. (٥) البقرة: ٢٣٢. (٦) النحل: ١٢٠.

<sup>(</sup>V) للقصص: ٢٣. (A) يوسف: ٤٥. (٩) الزخرف: ٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>١٠) الأنعام: ٨٤.

حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ﴿(١).

ولفظ القرء يطلق على الطهر وعلى الحيض، ولفظ الصريم يطلق على النهار، وعلى الليل.

ولفظ (عسعس) يطلق بمعنى أقبل، وبمعنى أدبر.

- ٣ ومن أسباب الإجمال أيضًا: عدم تعيين الضمير، كما في قوله تعالى ﴿أُو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾(٢)، فالضمير في (بيده) يحتمل أن يعود على الولى.
- ٤ احتمال الوقف والابتداء، كقوله تعالى ﴿وما يعلم تأويله إلا الله . والراسخون في العلم يقولون آمنا به ﴾(٣)، فقوله تعالى , ﴿الراسخون على العلم أن يكون معطوفًا على لفظ الجلالة، ويحتمل أن يكون استئناف كلام، بعد أن تم الوقف على لفظ الجلالة، وهذا هو الراجح.
  - ٥ الحذف في الكلام، كما في قبول تعالى ﴿ وترغبون أن تنكحوهن ﴾ (عن)، وإما تتكحوهن ﴾ (عن)، وإما بتقدير (عن)، وإما بتقدير (في)، فالعبارة المعنى على الأول: وترغبون عن نكاحهن لقلة ما لهن.

وعلى الثانى: وترغبون فى نكاحهن لما لهن، لأنه يقال: رغبت عن الشئ، إذا زهدت فيه، ورغبت فى الشئ، إذا حرصت عليه.

فلما لم يذكر حرف الجر (عن) أو (في) احتملت العبارة المعنيين.

٦ - عدم كثرة الاستعمال، كما في قوله تعالى ﴿ أَلَا إِنهِم يَتُنُونَ صَالَ ﴿ وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَا ع

<sup>(</sup>۱) يس : ٤١. (٢) البقرة: ٢٣٧. (٣) آل عمران: ٧.

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٢٧. عبر (٥) هود: ٥.

يقلب كفيه على ما أنفق فيها (١)، أى نادمًا، وقوله ﴿ثانى عطفه (٢)، أى متكبرًا، ونظيره ﴿ولا تصعر خدك للناس (٣)، وكما في قوله تعالى ﴿يلقون السمع (٤)، أى يسمعون، ونظيره قوله ﴿أو ألقى السمع (٥)، أى يسمع.

٧ - ومنها قلب المنقول، مثل ﴿سلام على إلياسين﴾ (١)، وقوله ﴿وطور سينين﴾ (٧).

قال أبو السعود في ﴿ إِلياسين ﴾: «هو لغة في إلياس، كسيناء في سينين (٨).

٨ - التكرير القاطع لوصل الكلام في الظاهر، كقوله تعالى ﴿قال الملأ اللذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحًا مرسل من ربه ﴾(٩).

فإن تقدير الكلام: لمن آمن من الذين استضعفوا. وكقوله تعالى: ﴿وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن﴾(١٠).

٩ - التقديم والتأخير، كقوله تعالى فى شأن السؤال عن الساعة ﴿يسألونك كأنك حفى عنها﴾، على تقدير إن (عَنْ) متعلقة بيسألونك، وقوله ﴿كأنك حفى﴾ معترض، وصلة (حفى) محذه فة.

وتقدير الكلام: يسألونك عنها كأنك حفى بها. أما على تقدير عدم التقديم والتأخير، فيكون المعنى على الاستئناف، أى يسألونك كأنك حفى عنها، أى مبالغ فى السؤال عنها، حتى علمت بها.

<sup>(</sup>١) الكهف: ٢٢. (٢) الحج: ٩. (٣) لقمان: ١٨.

<sup>(</sup>٤) الشعراء: ٢٢٣. (٥) ق: ٣٧. (٦) الصافات: ١٣٠.

<sup>(</sup>٧) التين : ٢ . (٨) إرشاد العقل السليم: ٧/٤٠٢ .

<sup>(</sup>٩) الأعراف: ٥٠٠. (١٠) يونس: ٦٦.

# صور التبيين القرآني لبعض ما أجمل

وهذا المجمل قد يأتى تبيينه بواسطة القرآن، أو بواسطة السنة، أما ما جاء بواسطة السنة فسنرجئ الحديث عنه إلى موضعه، بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى... وأما ما جاء بواسطة القرآن، فله ثلاث صور كالآتى:

- ١ إما أن يكون متصلاً باللفظ المجمل.
- ٢ وإما أن يكون منفصلاً عنه، ولكن في نفس السورة.
  - ٣ وإما أن يكون منفصلاً عنه، في سورة أخرى.
    - فمثال ما جاء متصلاً بالمجمل عقبه مباشرة.
- أ قوله تعالى: ﴿وبشر الصابرين﴾ بينهم بقوله: ﴿الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون﴾(١).
- ب وقوله تعالى ﴿وبشر المخبتين﴾ بينهم بقوله ﴿الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون﴾(٢).
  - ج وقوله تعالى ﴿فيه آيات بينات﴾ بينها بقوله ﴿مقام إبراهيم﴾ (٣).
- د وقوله ﴿إِن الإِنسان خلق هلوعًا﴾ بينه بقوله ﴿إذا مسه الشر جزوعًا، وإذا مسه الخير منوعًا﴾ (٤).
- هـ وقوله تعالى ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود﴾ فقد فسره قوله ﴿من الفجر ﴾(١).

أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: نـزلت ﴿وكلوا

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٥٥، ١٥٦. (٢) الحج: ٣٤، ٣٥.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٩٧ . (٤) المعارج: ١٩ - ٢١ .

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٨٧. م

واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل ومن الفجر ، وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين رؤيتهما، فأنزل الله بعد (من الفجر) فعلموا أنه إنما يعنى بذلك بياض النهار(١١).

و - ومن ذلك أيضًا قوله تعالى ﴿لا يستوى القاعدون من المؤمنين ﴾ فقد بينها قوله ﴿غير أولى الضرر ﴾، فقد نزلت الآية أولاً بدون ﴿غير أولى الضرر ﴾ فلما شكا ابن أم مكتوم ضرارته نزل قوله تعالى ﴿غير أولى الضرر ﴾.

فقد أخرج البخارى عن زيد بن ثابت أن رسول الله عالي أملى عليه ﴿لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاء أبن مكتوم وهو يَمُلُها على، قال يارسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت - وكان أعمى - فأنزل الله على رسوله عالي أو فخذه على فخذى، فنقلت على ، حتى خفت أن تُرض فخذى، ثم سُرى عنه ، فأنزل الله ﴿فير أولى الضرر ﴿(٢).

أما المجمل الذي انفصل عنه ما يبينه، ولكن في السورة نفسها، فمثاله:

أ - قوله تعالى ﴿الطلاق مرتان﴾(٣)، فالطلاق هنا مجمل، هل هو الطلاق الرجعي، أم الذي لا تحل به، فجاءت الأخرى بعد ذلك، وهي قوله ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد﴾(٤)، لتبين أن المحلي المحل المحلي المحل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة، ومسلم في كتاب الصيام -باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٢٩. (٤) البقرة: ٢٣٠.

المراد بالطلاق في الآية الأولى هو الطلاق الرجعي، وإلا لا نحصر الطلاق في طلقتين فقط.

- (ب) وقوله تعالى ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ﴾. فالمستثنى المحرم مجمل، فسرته الآية الثالثة من السورة نفسها، وهي قوله تعالى ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾ الآية(١).
- (جـ) وقوله تعالى ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ﴾ فإنه مجمل، لم يبين من يرث ومن لا يرث، فجاء قوله ﴿يوصيكم الله في أولادكم...﴾ الآيات(٢). ليبين الورثة ونصيب كل.
- (د) وقوله تعالى ﴿ليبلونكم الله بشئ من الصيد﴾ (٢)، فوقت الابتلاء في -الآية غير مبين، فأتى قوله تعالى ﴿ لا تقتلوا الصيد وأنت حرم ﴾ (١) ليبين هذا الوقت.
  - أما ما جاء مبينًا، ولكنه منفصل عن المجمل في سورة أخرى فكثير، منه ما يلي:
  - أ قوله تعالى ﴿ مالك يـوم الدين ﴾ (٥) بين بقوله ﴿ وما أدراك مـا يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا والأمر يومئذ لله﴿(٦).
  - ب وقوله تعالى ﴿أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ﴾(٧) بين بقوله تعالى ﴿أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴾ (٨).
  - ج وقوله تعالى ﴿وهدوا إلى الطيب من القول﴾(٩) بين بقوله

<sup>(</sup>١) المائدة: ١، ٣. (٢) النساء: الآيات: ٧، ١١، ١٢.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٩٤. (٤) المائدة: ٥٥. <u>(٥) الفاتحة: ٤.</u>

<sup>(</sup>٦) الانفطار \* ١٧ –١٩. (٧) المائدة: ٤٥. (٨) الفتح: ٢٩.

<sup>(</sup>٩) الحج: ٢٤. حد

- د وقوله ﴿إِن الله لا يهدى من هو كاذب كفار ﴾(٢) بين بقوله ﴿إِن الله لا يهدى من هو كاذب كفار ﴾(٣) ، فليس المراد كل الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ﴾(٣) ، فليس المراد كل الكفار ، لأن بعضهم أسلم ومات على الإسلام .
- ه وقوله ﴿وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ﴿ ابن بين بقوله ﴿ الرحمن ، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان ﴾ (٥).
- و وقوله ﴿لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ (١)، بين بقوله تعالى ﴿تنزل عليهم الملائكة ألا تـخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ﴾ (٧).
- ز وقوله ﴿يوم يبعثهم الله جميعًا فيحلفون له ﴾ (^) بين بقوله ﴿والله ربنا ما كنا مشركين ﴾ (٩).

إلى غير ذلك من الآيات التي أجملت في سورة وبينت في أخرى، وقد ذكرنا بعضها في صدر هذا الحديث.

#### القراءات وبيان المجمل

ومن قبيل تفسير القرآن بالقرآن من زاوية بيان المجمل أن بعض القراءات المتواترة يبين بعضها بعضًا، ونقول المتواترة تحرزًا عن الشاذة التي يستدل بعض العلماء بها في مجال التفسير فما ينبغي لنا أن نستعين بشئ لم تثبت قرآنيته في هذا المجال الخطير، لأن تفسير القرآن بالقرآن يعنى تفسير كلام ثابت عن الله بكلام آخر ثابت عنه عز وجل،

الأعراف: ٤٣. (٢) الزمر: ٣. (٣) يونس: ٩٦.

 <sup>(</sup>٤) الفرقان: ٦٠. (٥) الرحمن: ١-٤. (٦) يونس: ٦٤.

<sup>(</sup>V) فصلت: ٣٠٠ (A) المجادلة: ١٨. (٩) الأنعام: ٢٣.

- والقراءات الشاذة غير ثابتة عن الله سبحانه وتعالى. ومن أمثلة التفسير بالقراءات المتواترة ما يأتي(١):
- ا قوله تعالى: ﴿ مالك يوم الدين ﴾ ، قرأ الجمهور بحذف الألف من مالك ، وقرأ عاصم والكسائى ويعقوب بابباتها ، وكل من القراءتين المتواترين متمم لمعنى الأخرى ، مضيف إليه ما يصلح معه أن تكون كل واحدة منهما بيانًا للأخرى من وجه .
  - إذ المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة، كيف يشاء، من الملك، بكسر الميم.
  - والمُلِك: هو المتصرف بالأمر والنهى، في المأمورين، من المُلُك، بضم الميم، فبينهما عموم وخصوص من وجه على ما حققه الآلوسي رحمه الله.
  - ٢ ومن ذلك أيضًا قراءة ابن كثير قول تعالى فى الموضع الأخير من سورة براءة ﴿وأعد لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار﴾ بزيادة مِن، مع قراءة الجمهور بحذفها فى هذا الموضع.
  - فإن في قراءة الإثبات من البيان لقراءة الحدف ما يمكن نظمه في سلك بيان المجمل.
  - وذلك أن قراءة الحذف لا نص فيها على مبتدأ جريان الأنهار، بل كل ما فيها أن الأنهار تجرى تحت الجنة، وهو أعم من أن يكون تحت الجنة هو منبع تلك الأنهار، ومبتدأ جريانها، وأن يكون منبعها ومبتدؤها موضعًا آحر، يعلم الله به، غاية الأمر أن جريانها تحت الجنة، فأتت قراءة الإنبات مبينة لها، ونصًا في أن منبع تلك

<sup>(</sup>۱) انظر دراسات في مناهج المفسرين لأستاذنا الفاضل الدكتور إسراهيم خليفة: ٦١ وما بعدها.

الأنهار، ومبتدأ جريانها هو كذلك تحت الجنة.

٣ - ومن ذلك أيضًا قراءة حمزة والكسائى ﴿يا أيها الـذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا﴾، مع قراءة الجمهور ﴿فتبينوا﴾، فإن في قراءة الجمهور من البيان الزائد على قراءتهما ما لا يخفى على المتأمل.

وذلك أن التثبت هو كما يقول أهل اللغة والتفسير التوقف وطلب الثبات، والتأنى إلى أن يتضح الحال، أعم من أن يكون منشأ ذلك الاتضاح من الاستطلاع، وبذل الجهد في التعرف.

على حين أن التبين هو - كما يقول أهل اللغة والتفسير كذلك - طلب البيان والتصفح.

فالقراءة به إذًا تقتضى عدم الاكتفاء بمجرد التوقف والتأنى إلى أن ينجلى الأمر، ولو بنفسه، بل أن نبذل نحن من الجهد في طلب التجلى ما يحصله، ويعجل به». أ.هـ.

and the state of t

and the second of the second o

in the state of th

At the

### المحتمل

ومما له صلة وثيقة للغاية بالمجمل «المحتمل»، بل لقد جعله بعضهم بإزاء هذاء المجمل.

قال ابن الحصار(١):

"ومن الناس من جعل المجمل والمحتمل بإزاء شئ واحد، والصواب: أن المجمل: اللفظ المبهم، الذي لا يفهم المراد منه، والمحتمل: اللفظ الواقع بالوضع الأول على معنيين مفهومين فصاعدًا، سواء كان حقيقة في كلها أم يعضها.

قال: والفرق بينهما: أن المحتمل يدل على أمور معروفة، واللفظ مشترك متردد بينهما، والمبهم لا يدل على أمر معروف، مع القطع بأن الشارع لم يفوض لأحد بيان المجمل، بخلاف المحتمل». أ.هـ.

### ومن أمثلة المحتمل

۱ - قوله تعالى ﴿ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ﴾ (۲)، فيحتمل الوقف على ﴿قلوبهم ﴾ ثم الاستئناف بما بعده، ويحتمل الوقف على ﴿سمعهم ﴾ على أنها معطوفة على ختم القلوب، والثاني أولى، ويرجح هذه الأولوية ما جاء في سورة الجاثية، وهو قوله ﴿وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ﴾ (۲).

٢ - ومنه قوله تعالى ﴿إِن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك

<sup>(</sup>١) كما في الإنقان: ٢/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٧. عبر (٣) الجاثية: ٢٣.

من الغاوين (۱)، فالاستثناء يحتمل أن يكون متصلاً، ويحتمل أن يكون منفصلاً. فقوله ﴿عبادی﴾ يشمل المؤمنين والكافرين، وبناء عليه فالاستثناء يحتمل أن يكون متصلاً، لكن هناك آبات أخرى ترفع هذا الاحتمال، وتبين أنه منقطع، قال تعالى ﴿إن عبادى ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلاً﴾(۱)، فلم يستثن الغاوين، وكذلك قوله تعالى ﴿إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون (۱)، يوضح من هم الذين للشيطان عليهم سبيل وسلطان.

### أمور تعين على فهم المعنى عند الاحتمال

وعند احتمال الكلمة لأكثر من معنى فإن هناك أمام المفسر عدة أمور، يجب أن يستعين بها ليصل إلى المعنى المراد، ومن هذه الأمور ما يلى:

- ١ دلالة السياق: وهذا من أعظم القرائن التي يستعان بها في تعيين مراد المتكلم. ومن ذلك:
- أنت العزيز الكريم (٤)، فالسياق يدل على المراد الكريم (٤)، فالسياق يدل على أن الأمر هنا للتهكم، والمراد بالعزيز الكريم الذليل الحقير.
- ب وقوله تعالى: ﴿اعملوا ما شئتم﴾ (٥) فليس المراد هنا الأمر بعمل أى شئ يحبه الإنسان ويستطيبه، ولكن الأمر هنا للتهديد والوعيد، يعين على ذلك سياق الكلام، حيث جاء هذا الأمر

<sup>(</sup>۱) الحجر: ٤٢. يم (۲) الإسراء: ٦٥. (٣) النحل: ٩٩، ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) الدخان: ٤٩. (٥) فصلت: ٤٠.

فى قوله تعالى ﴿إِن الذين يلحدون فى آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى فى النار خير أمن يأتى آمنًا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير﴾.

٢ - رد الكلمة لضدها: مثاله قول تعالى ﴿ولا تطع منهم آثمًا أو كفورًا ﴾.
 كفورًا ﴾ (١) ، فالمعنى ﴿ولا كفورًا ﴾.

وكيفية الوصول إلى المعنى المذكور أن نرد النهى الوارد في هذه الآية إلى ضده، أى إلى الأمر، فيقال أطع الآثم منهم أو الكفور، أى أطع أحدهما، فإذا أريد استعمال هذا المعنى ولكن في النهى، يكون المراد: ولا تطع أحداً منهما.

قال أبو السعود في تفسير هذه الآية: «و «أو» للدلالة على أنهما سيان، في استحقاق العصيان والاستقلال به»(٢).

٣ - معرفة سبب النزول: وهو من أهم الأمور في تعيين المراد، مثاله قوله تعالى ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم ﴾(٣).

فهذه الآية قد يفهم منها أن السعى بين الصف والمروة ليس بركن من أركان الحج والعمرة، وقد فهم عروة بن الزبير ذلك بالفعل، ودارت بينه وبين السيدة عائشة رضى الله عنهما مناقشة في ذلك.

أخرج البخارى في صحيحه عن عروة أنه قال: سألتُ عائشة رضى الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى ﴿إِن الصفا والمروة من شعائر

<sup>(</sup>١) الإنسان: ٢٤.

<sup>(</sup>۲) تفسير أبي السعود: ۹/ ۷۵.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٨٥١٨.

الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ﴾ فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة.

قالت: بئس ما قلت يا ابن أختى، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المُشكل، فكان من أهل يتخرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله عاليا عن ذلك، قالوا يارسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، قالت عائشة رضى الله عنها: وقد سن رسول الله عاليا الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك

٤ - ما يتصل بالكلمة من شرط أو خبر: ونحو ذلك. مثاله قوله تعالى \_
 ﴿ من كان يريد العزة فلله العزة جميعًا ﴾ (٢).

فقوله ﴿من كان يريد العزة ﴾ يحتمل معنيين:

أ – من أراد أن تكون له العزة.

ب - من أراد أن يعلم لمن تكون العزة.

فيأتي ما بعده وهو قوله ﴿فلله العزة جميعًا ﴾ ليبين أن المعنى الثاني هو المراد.

إلى غير ذلك من الأمور التى يمكن معرفتها من خلال المصنفات في هذا الموضوع من علوم القرآن<sup>(٣)</sup>.

(\$) (\$) (\$)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب الصفا والمروة.

<sup>(</sup>۲) فاطر: ۱۰.

<sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المثال: البرهان للزركشي ٢/ ٣٣٤ - ٣٤٠.

#### المبحث الثالث

# حمل العام على الخاص

ومن تفسير القرآن بالقرآن: حمل العام على الخاص. ولكن ما المراد بكل من العام والخاص؟

أما العام: فقد عرفه أبو حامد الغزالي في المستصفى بقوله:

«العام: عبارة عن اللفظ الواحد، الله من جهة واحدة على شيئين فصاعدًا، مثل الرجال، والمشركين، ومن دخل الدار فأعطه درهمًا»(١).

وعرفه الآمدي في الإحكام بقوله:

«هو اللفظ الواحد، الدال على مسميين فصاعدًا، مطلقًا معًا»(٢). وعرفه السرخسي بقوله:

«كل لفظ ينتظم جمعًا من الأسماء، لفظًا أو معنى، فلفظًا مثل زيدون، ومعنى مثل من وما، وما أشبههما»(٣).

وعرفه السيوطى بـقوله: «اللفظ الذي يستغرق الصـالح له من غير حصر»(٤).

أما الخاص: فيطلق - كما قال الآمدى - على اللفظ الواحد، الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه، كأسماء الأعلام، مثل زيد وعمرو، ونحوه (٥).

وعرفه السرْخُسِيُّ بقوله: «كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على

<sup>(</sup>١) المستصفى: ٢/ ٣٢. (٢) الإحكام: ٢/ ٥٤.

<sup>(</sup>٣) أصول السرخسي: ١/٥/١ - ط. دار الكتاب العربي بالقاهرة.

<sup>(</sup>٤) الإتقان: ٢/٦٠. (٥) الإحكام: ٢/٥٥.

الانفراد، وكل اسم لمسمى معلوم ١١٠٠٠.

أما التخصيص فهو: «صرف اللفظ عن جهة العموم إلى جهة الخصوص»(٢).

## صيغ العام

ولهذا العام صيغ متعددة، أبرزها ما يلى:

- ١ الألفاظ المؤكدة، مثل: كل وجميع، سواء أكانت في بداية الكلام مثل: ﴿إِن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً﴾(٣)، أم كانت تابعة لما قبلها، مثل ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾(١).
- ٢ ألفاظ الجموع، المعرفة مثل: الرجال والمشركين، والمنكرة مثل
   رجال ومشركين.
- ٣ النكرة الموصوفة بوصف عام، مثل قوله تعالى ﴿ولعبد مؤمن خبر من مشرك﴾(٥).
- الفرد الذي دخل عليه (أل)، لا للتعريف، مثل ﴿الزانية والزاني والزاني والزاني والسارقة في الجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾(١)، و ﴿والسارق والسارقة في فاقطعوا أيديهما ﴾(١) و ﴿إن الإنسان لفي خسر ﴾(١) بدليل الاستثناء
- ه النكرة في سياق النفي والشرط والنهي. مثل: ﴿ وَإِنْ مِن أَمَّهُ إِلَّا

<sup>(</sup>١) أصول السرخسى: ١/١٢٤، ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) الإحكام للأمدى: ١١٦/٢ - ط. محمد صبيع.

<sup>(</sup>٣) مريم: ٩٣. (٤) الحجر: ٣. (٥) البقرة: ٢٢١.

 <sup>(</sup>٦) النور: ٢. عم(٧) المائدة: ٣٨. (٨) العصر: ٢٠.

خلا فيها نذير (١) و ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله (٢)، ومثل ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا (٣).

7 - اسم الجمع المضاف، مثل ﴿ ولا يرضى لعباده الكفر ﴾ (٤) أى لكل العباد.

٧ - اسم الجنس المضاف، مثل ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ (٥)
 فالمعنى: كل أمره.

۸ - الأسماء الموصولة (الذي، والتي) ومثناهما وجمعهما، مثل: 
﴿ والذي جاء بالصدق وصدق به ﴾ (١) ، فإن المراد به كل من اتصف بذلك، بدليل أن خبره جاء جمعًا ﴿ أولئك هم المتقون ﴾ . ومثل ﴿ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ﴾ (٧) ، ومثل ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ﴾ (٨) ، ومثل ﴿ واللاتي يئسن من المحيض ﴾ (٩) ، و ﴿ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ﴾ (١٠) .

٩ - أى، وما، ومن، سواء أكانت استفهامية أم شرطية أم موصولة، مثل: ﴿أَيًّا ما تدعو فلها الأسماء الحسني ﴾(١١) و ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ﴾(١١) و ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ﴾(١٣).

<sup>(</sup>١) فاطر: ٢٤. (٢) التوبة: ٦. (٣) التوبة: ٨٤.

<sup>(</sup>٤) الزمر: ٧. (٥) النور: ٦٣. (٦) الزمر: ٣٣.

<sup>(</sup>V) النساء: ١٦. (A) البقرة: ٨٢. (٩) الطلاق: ٤.

<sup>(</sup>١٠) النساء: ١٥. (١١) - الإسراء: ١١٠. (١٢) النساء: ٣.

<sup>(</sup>١٣) الأنعام: ١٣٠.

## أقسام العام

ينقسم العام إلى ثلاثة أقسام:

١ - العام الذي يراد به العموم، وهو ما قامت القرائن على نفى احتمال تخصيصه، وهو نوعان، عام في الأحكام الفرعية وعام في غيرها، والأول عزيز وجوده، إذ ما من عام في الأحكام إلا وربما خصص.

فمثلاً قوله تعالى ﴿حرمت عليكم الميتة﴾(١) خص منه المضطر كما خص منه السمك والجراد.

أما الثانى فوجوده كثير، مثل: ﴿للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾ (٢) ومثل ﴿إِن كُل مِن في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً ﴾ (٣) ومثل ﴿إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً ﴾ (٤).

وبهذا التقسيم الذي قسمناه للعام الذي يراد به العموم نستطيع أن نجمع بين قولي الـزركشي، وجلال الدين البلقيني، حين حديثهما عن هذا القسم، حيث قال الزركشي: "إنه كثير في القرآن"(٥) بينما قال البلقيني عنه "إنه عزيز"(١)، فتحمل عبارة الزركشي على غير ما في الأحكام الفرعية وتحمل عبارة البلقيني على الأحكام الفرعية.

٢ - القسم الثاني: العام المراد به الخصوص، ومن أمثلته:

أ - قوله تعالى ﴿وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ﴿ (٧) فالمراد من الناس والسفهاء هنا شخص

<sup>.(</sup>١) المائدة: ٣. (٢) يونس: ٢٦. (٣) مريم: ٩٣.

<sup>(</sup>٤) الكهف: ٣٠. (٥) البرهان: ٢/ ٣٤٨. (٦) كما في الإتقان: ٢/ ١٦.

<sup>(</sup>V) القرة: ١٣. عم

واحد، وهو عبد الله بن سلام.

- ب قوله تعالى ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ﴾(۱) فالمراد من الناس فى الموضع الأول فرد واحد، وهو نعيم بن مسعود الأشجعي، حيث أراد تشبيط المؤمنين عن ملاقاة أبى سفيان.
- ج وقوله تعالى ﴿أُم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ﴾ (٢)، فالمراد من الناس هنا فرد واحد وهو رسول الله على النبوة.
- ٣ القسم الثالث: العام المخصوص بمخصص آخر. وهذا المخصص إما
   أن يكون متصلاً بهذا العام الذي خصصه، وإما أن يكون منفصلاً
   في مكان آخر.

وهذا القسم الثالث لنا وقفة معه ولكن بعد أن نفرق بينه وبين الذي قبله، حتى لا يلتبس الأمر على البعض.

:4: :4: :4:

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) النساد: إقع.

# الفرق بين العام الذي أريد به خاص والعام المخصوص

قد يظن البعض أن القسمين الثاني والثالث شئ واحد، بينما هما في الحقيقان شيئان، وبينهما عدة فروق.

وأهم الفروق بينهما ما يلي(١):

۱ - أن الأول لم يرد شمول الجميع الأفراد، لا من جهة تناول اللفظ
 ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد، استعمل في فرد منها.

والثانى أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد، من جهة تناول اللفظ لهما، لا من جهة الحكم.

٢ - أن الأول مجاز قطعًا، لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلى، بخلاف
 الثانى، فإن فيه مذاهب، أصحها أنه حقيقة.

٣ - أن قرينة الأول عقلية، والثاني لفظية.

٤ - قرينة الأول لا تنفك عنه، وقرينة الثاني قد تنفك عنه.

٥ - أن الأول يصح أن يراد به واحد اتفاقًا، والثاني فيه خلاف.

### تخصيص العام

قلنا إن العام قد يخصص بمتصل، أو بمنفصل، ولنفرد لكل كلامًا.

### المخصص المتصل

وهو خمسة أقسام. .

#### الأول: الاستثناء

وفى تعريفه اختلاف بين العلماء، ولعل الراجح من أقـوالهم ما وقع عليه اختيار الآمدى، حيث يقول:

<sup>(</sup>١) انظر الانفان: ٢/١٦، ١٧.

"والمختار في ذلك أن يقال: الاستثناء عبارة عن لفظ متصل بجملة، لا يستقل بنفسه، دال بحرف "إلا" أو أخواتها، على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به، ليس بشرط، ولا صفة، ولا غاية"(١).

وصيغه كثيرة، أشهرها: إلا، وغير، وسوى، وخلا، وماخلا، وعدا، وما عدا، وحاشا.

ويجوز الاستثناء من الاستثناء، كقو القائل لى عنده عشرة دنانير إلا ثلاثة، إلا اثنين، ويدل على صحة ذلك قوله تعالى ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قوم مجرمين ﴾ إلى قوله تعالى ﴿إِلا آل لوط إِنَا لمنجوهم أجمعين، إلا امرأته ﴾ (٢)، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، كما قال الآمدى (٣).

#### شروط صحة الاستثناء

ولصحة الاستثناء شروط، نوجز القول فيها كالآتي (٤):

١ - أن يكن متصلاً بالمستثنى منه حقيقة، من غير تخلل فاصل بينهما.

أو أن يكون فى حكم المتصل، وهو ما لا يعد المتكلم به آتيا به بعد فراغه من كلامه الأول عرفًا، وإن تخلل بينهما فاصل، بانقطاع النفس، أو سعال مانع من الاتصال حقيقة.

ونقل عن ابن عباس أنه كان يقول بـصحة الاستثناء المنفصل، وإن طال الزمان شهرًا، أو سنة، أو إلى العمر كله(٥).

<sup>(</sup>١) الإحكام: ١٢١/٢.

<sup>(</sup>۲) الحجر: ۵۸ - ۲۰.

<sup>(</sup>٣) انظر قوله هذا في الإحكام: ٢/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحكام للآمدي: ٢/ ١٢٢، وإرشاد الفحول ١٤٩.

<sup>(</sup>٥) ذهب بعض العلماء إلى استبعاد هذا القول عن ابن عباس. انظر فواتح الرحموت ١/١٠. ح

وذهب بعض أصحاب مالك إلى جواز تأخير الاستثناء لفظًا، لكن مع إضمار الاستثناء متصلاً بالمستثنى منه، ويكون المتكلم به مدينًا فيما بينه وبين الله تعالى.

وحجة القائلين بضرورة الاتصال، من ثلاثة أوجه:

الأول: ما روى عن النبى عليه أنه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها وليكفر عن يمينه»(١).

ولو كان الاستثناء المنفصل صحيحًا لأرشد النبى عَلَيْكُم إليه، لكونه طريقًا مخلصًا للحالف، لأن الاستثناء أيسر وأسهل من التكفير.

الثاني: أن أهل اللغة لا يعدون ذلك كلامًا منتظمًا، ولا معدودًا من كلام العرب.

الثالث: لو قيل بصحة الاستثناء المنفصل لما علم صدق صادق، ولا كذب كاذب، ولا حصل وثوق بيمين، ولا وعد ولا وعيد، ولا حصل الجزم بصحة عقد نكاح، وبيع وإجارة، ولا لزوم معاملة أصلا، لإمكان الاستثناء المنفصل، ولو بعد حين، ولا يخفى ما فى ذلك من التلاعب وإبطال التصرفات الشرعية، وهو محال.

الشرط الثانى لصحة الاستثناء: أن يكون غير مستغرق، فإن كان مستغرقًا فهو باطل بالإجماع، كما حكاه جماعة من المحققين منهم الرازى في المحصول.

الشرط الثالث: أن يلى الكلام بلا عاطف، فأما إذا وليه بحرف العطف نحو عندى له عشرة دراهم وإلا درهمًا، أو فإلا درهمًا كان لغوًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم فهيركتاب الإيمان، باب (١١-١٣).

### الاستثناء من الإثبات ومن النفي

اتفق العلماء على أن الاستثناء من الإثبات نفى، أما الاستثناء من النفى فذهب الجمهور إلى أنه إثبات، مثل ﴿إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ﴾(١). وذهب الحنفية إلى القول بالواسطة، بمعنى أن لا يكون إثباتًا ولا نفيًا، وهذا قول عجيب، بل باطل، لما يترتب عليه من قلب الحقائق، والخروج عن قواعد اللغة، والمألوف عما يقصده المتكلمون.

قال الشوكاني: «والحق ما ذهب إليه الجمهور، ودعوى الواسطة مردودة، على أنها لو كان لها وجه لكان مثل ذلك لازمًا في الاستثناء من الإثبات، واللازم باطل بالإجماع، فالملزوم مثله.

وأيضًا نقل الأئمة عن اللغة يخالف ما قالوه، ويرد عليه، ولو كان ما ذهبوا إليه صحيحًا لم تكن كلمة التوحيد توحيدًا فإن قولنا لا إله إلا الله هو استثناء من نفى (٢).

### الاستثناء بعد جمل متعاطفة

اختلف العلماء في الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة ، كقوله تعالى ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون ، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ﴾(٣).

فذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الاستثناء يعود إلى جميعها ما لم يخصه دليل، ونسب هذا القول إلى مالك وأصحابه ولأحمد أيضًا،

<sup>(</sup>١) الحجر: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) إرشاد الفحول: ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) النور: ١٠٥٠ جم

وذهب أبو حنيفة وجمهور أصحابه إلى عوده إلى الجملة الأخيرة، إلا أن يقوم دليل على التعميم.

ففى هذه الآية مثلاً يتفق الجميع على أن الاستثناء لا يسقط حد القذف، أما عدم قبول الشهادة والوصف بالفسق فيرى الشافعية والمالكية والحنابلة أن الاستثناء وهو التوبة يبجعل القاذف مقبول الشهادة، ويرفع عنه وصف الفسق، أما الحنفية فيقولون: إن التوبة لا ترفع إلا الجملة الأخيرة فقط، وهي الوصف بالفسق<sup>(۱)</sup>.

قال الآمدى: «والمختار أنه مهما ظهر كون الواو للابتداء فالاستثناء يكون مختصًا بالجملة الأخيرة، وحيث أمكن أن تكون الواو للعطف أو الابتداء فالواجب إنما هو الوقف»(٢).

### التخصيص بالشرط

والمراد بالشرط أنه ما يتوقف عليه الوجود، ولا دخل له في التأثير والإفضاء.

وهذا اختيار من تعريفات متعددة للعلماء، اعتبره الشوكاني أحسن ما قيل في حده (٣).

مثاله قوله تعالى ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ﴿ فلا يجب على السيد مكاتبة عبده إلا بالشرط المذكور (د).

### ضرورة اتصال الشرط بالمشروط

وكما اشترط في صحة الاستثناء ضرورة الاتصال، فكذلك هنا لابد من اتصال الشرط بالمشروط.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير لسورة النور، وإرشاد الفحول: ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) الإحكام: ١٣٣. (٣) إرشاد الفحول: ١٥٣.

٠(٤) النور: ٣٣. ايج

<sup>(</sup>٥) فتح القدير للشوكاني: ٤/ ٣٤.

قال الآمدى: «لابد من اتصاله بالمشروط لما تقدم فى الاستثناء، وأنه يجوز تقديمه على المشروط وتأخيره، وإن كان الوضع الطبيعى له إنما هو صدر الكلام، والتقدم على المشروط لفظًا، لكونه متقدمًا عليه فى الوجود طبعًا»(١).

### الشرط مع الجمل المتعددة

اختلف العلماء في الشرط الداخل على الجمل المتعددة، هل يرجع إليها كلها، أو إلى ماذا؟

فذهب الإمامان أبو حنيفة والشافعي إلى رجوعه إلى الكل، وذهب بعض النحاة إلى أنه يختص بالجملة التي تليه، حتى إذا كان متأخراً اختص بالجملة الأخيرة، وإن كان متقدمًا اختص بالجملة الأولى، واختار بعضهم التوقف، كما في مسألة الاستثناء (٢).

### التخصيص بالصفة

ومن مخصصات العام المتصلة، التخصيص بالصفة ولكن قد تأتى الصفة عقيب شيئين، الصفة عقيب شيئ واحد، مثل طالب ذكى، وقد تأتى عقيب شيئين، فإن أتت عقيب فإن أتت عقيب شيئين فهل تعود إليهما معًا، أم إلى المتأخر فقط؟ عن هذا يقول الرازى في المحصول:

(إن أتت عقيب شيئين إما أن يكون أحدهما متعلقًا بالآخر، كقولك أكرم العرب والعجم المؤمنين، فههنا تكون عائدة إليهما، وإما أن لا يكون كذلك، كقولك أكرم العلماء وجالس الفقهاء الزهاد، فههنا

<sup>(</sup>١) الإحكام: ٢/ ١٤١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابقيم وإرشاد الفحول ١٥٣.

الصفة عائدة إلى الجملة الأخيرة ١١٠١).

ونص الآمدى على أن الكلام في التخصيص بالصفة الواردة بعد أكثر من شئ كالكلام في الاستثناء، أي أن البعض قد ذهب إلى عودها إلى جميع الأشياء، بينما ذهب البعض إلى اقتصارها على الملاصق لها(٢).

### التخصيص بالغاية

ومن مخصصات العام المتصلة الغاية، وهي:

«نهاية الشئ المقتضية لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها» (٣).

### ألفاظها

ولها لفظان: (حتى) و (إلى)، مثل قول عالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾(١٤)، وقوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾(٥).

### الغاية الواقعة بعد جملة أو جمل

الغاية إما أن تكون مذكورة عقب جملة واحدة، أو جمل متعددة، وفي الأول: إما أن تكون الغاية واحدة، وإما أن تكون متعددة.

فإن كانت واحدة، مثل: أكرم عليًا إلى أن يتخرج فى الجامعة، فإن الإكرام يختص بما قبل الستخرج، لا بما بعده، ولولا هذه الغاية لعم الإكرام ما قبل التخرج وما بعده.

وإن كانت متعددة: فلا يخلو، إما أن تكون على الجمع، وإما أن تكون على الجمع، وإما أن تكون على البدل.

فالأول: كقولنا أكرم عليًا إلى أن يتخرج في الجامعة ويتسلم

<sup>(</sup>١) المحصول للرازى نقلاً عن إرشاد الفحول: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الإحكام ٢/ ١٤٢. (٣) انظر إرشاد الفحول: ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٢٢. أو (٥) المائدة: ٦.

وظيفة، فمقتضى ذلك استمرار إكرامه إلى تمام الغايتين دون ما بعدهما.

والثانى: مثل قولنا أكرم عليًا إلى أن يتخرج فى الجامعة أو يتكسب من عمل، ف مقتضى ذلك استمرار الإكرام إلى انتهاء إحدى الغايتين أيهما كانت دون الأخرى.

أما إذا كانت الغاية مذكورة عقب جمل متعددة، فما قيل في الاستثناء، من حيث الاختصاص بما قبله، أو العود إلى جميع الجمل يقال هنا، سواء أكانت الغاية واحدة أم متعددة، على الجمع، أم على البدل.

# هل تدخل الغاية في المغَيَّا أم لا تدخل

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب(١):

الأول: وهو قول الجمهور: أنه لا تدخل.

الثاني: أنها تدخل.

الثالث: إن كانت من جنسه دخلت، وإلا قلا.

الرابع: إن تميزت عما قبلها بالحس نحو ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ (٢) لم تدخل، وإن لم تتميز بالحس مثل ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ (٣) دخلت الغاية، وهي المرافق، ورجح هذا الفخر الرازي.

الخامس: إن اقترنت بما لم يدخل نحو: بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة لم تدخل، وإن لم تقـترن جاز أن تكون تحديدًا، وجاز أن تكون بمعنى مع

ferilitar o

faything site.

السادس: الوقف.

<sup>(</sup>١) انظر إرشاد الفحول ١٥٤ ...

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٨٧هـ (٣) المائدة: ٦.

وهذه المذاهب في غاية الانتهاء، أما غاية الابتداء، ففيها مذهبان الدخول وعدمه.

### التخصيص ببدل البعض من الكل

ومن مخصصات العام أيضًا المتصلة بدل البعض من الكل، مثل قوله تعالى ﴿ثم عموا وصموا كثير منهم﴾(١).

وقوله تعالى ﴿وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً﴾(٢).

### ومن مخصصات العام المتصلة أيضًا

أ - التخصص بالحال، مثل: أكرم من جاءك مؤدبًا.

ب - التخصيص بالظرف والجار والمجرور، مثل أكرم من قابلته يوم الجمعة، وأكرم من أتاك في دارك.

ج - التخصيص بالتمييز، مثل: لزيد عندى خمسون درهمًا، فقد خصص العدد بالدراهم.

### المخصص المنفصل

أما المخصص القرآني المنفصل فمن أمثلته:

أ - قوله تعالى ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾(٣)، حيث خصص قوله تعالى ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ﴾(٤)، لأن الأزواج هنا عام في الحوامل وغيرهن.

ب - قوله تعالى ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ (د)،

(١) المائدة: ٧١. (٢) آل عمران: ٩٧. (٣) الطلاق: ٤.

(٤) اليقرة: ٢٣٤. (٥) المائدة: ٥.

حيث خصص قوله تعالى ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾(١)، فالمشركات عام يشمل المشركات من أهل الكتاب ومن غيرهن.

ج - وقوله تعالى ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ الآية (٢)، حيث خصص قوله تعالى ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (٢). وغيره كثير في القرآن.

وإنما حمل العام على الخاص المنفصل، لأنه إذا اجتمع نصان فى القرآن، أحدهما عام والآخر خاص، وتعذر الجمع بينهما، فإما أن يعمل بالخاص مطلقًا.

وإن أعملنا الخاص لا يلزم منه إبطال العام مطلقًا، لإمكان العمل فيما خرج عنه، وعلى ذلك فالعمل بالخاص أولى من العمل بالعام.

:é: ;é: ;é:

#### المبحث الرابع

### حمل المطلق على المقيد

ومن تفسير القرآن بالقرآن: حمل مطلقه على مقيده.

والمطلق عبارة عن: النكرة في سياق الإثبات، أو هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه، مثل رقبة، وعبد ونحوهما.

#### والمقيد يطلق باعتبارين:

الأول: ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين، كزيد وعمرو، وهذا الرجل، ونحوه.

والثانى: ما كان من الألفاظ دالاً على وصف مدلوله المطلق، بصفة زائدة عليه، كقولك دينار مصرى، ودرهم مكى.

وهذا النوع مطلق من وجه، ومقيد من وجه(١).

والفرق بين العام والمطلق أن المطلق يدل على فرد شائع، أو أفراد شائعة في جنسه لا على جميع الأفراد، بينما العام يدل على شمول اللفظ لجميع أفراده، من غير حصر.

### حكم المطلق والمقيد

الكلام إما أن يكون مطلقًا، وإما أن يكون مقيدًا، والمطلق إما أن يكون باقيًا عملى إطلاقه، وإما أن يكون هناك ما يقيده، والمقيد - كما هو ظاهر - باق على تقييده.

قال الزركشي: «إن وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه، وإلا فلا، والمطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر الإحكام للآمدى: ٢/ ١٦٢، وإرشاد الفحول: ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) البرهان: ٢/ ١٤٢.

### المطلق الباقى على إطلاقه

مثاله ما جاء في صيام كفارة اليمين، وقضاء رمضان في قوله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾(۱)، وقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾(٢).

فهذا الإطلاق يظل على إطلاقه، فلا يقيد بتتابع، أو بتفريق فيجوز هذا ويجوز ذاك.

### المقيد الباقى على تقييده

مثاله ما جاء في تقييد صوم كفارة القتل والظهار بالتتابع، وما جاء في تقييد كفارة التمتع بالتفريق، ففي كفارة القتل الخطأ والظهار يقول عالم عالى ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ﴿<sup>(٦)</sup> وفي كفارة المتمتع يقول: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ﴾<sup>(٤)</sup>.

### المطلق المقيد

إذا صدر الخطاب مطلقًا في موضع، ومقيدًا في موضع آخر فذلك على أربعة أقسام (٥):

الأول: أن يختلفا في السبب والحكم، فلا يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق.

الثاني: أن يتفقا في السبب والحكم، فيحمل أحدهما على الآخر، كما لو قال: إن ظاهرت فأعتق رقبة، وقال في موضع آخر: إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة.

<sup>(</sup>١) المائدة: . (٢) البقرة: ١٨٥. (٣) النساء: ٩٢، والمجادلة ٤.

<sup>(</sup>٤) القرة: ١٩٦.

<sup>(</sup>٥) نقلاً عن إرقتاد الفحول: ١٦٥.

الثالث: أن يختلفا في السبب دون الحكم، كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار، وتقييدها بالإيمان في كفارة القتل الخطأ فالحكم واحد، وهو وجوب الإعتاق في الظهار والقتل، مع كون الظهار والمقتل سببين مختلفين، فهذا القسم هو موضع الخلاف.

فذهب كافة الحنفية، وأكثر المالكية إلى عدم جواز التقييد، وذهب جمهور الشافعية إلى التقييد.

والذى نستطيع أن نرجحه هو القول بالحمل لما يستلزمه اتحادهما فى الحكم.

يقول الشوكانى: «ولا يخفاك أن اتحاد الحكم بين المطلق والمقيد يقتضى حصول التناسب بينهما بجهة الحمل، فالحق ما ذهب إليه القائلون بالحمل.

ومنه إطلاق السهادة في بعض المواضع، دون اشتراط عدالة الشهود، بينما جاء الاشتراط في موضع آخر. فيحمل المطلق على المقيد، لأن العدالة شرط في شهادة أي شهود، وإلا استوت شهادة الفاسق مع شهادة العدل، ولم يقل أحد بذلك.

الرابع: أن يختلفا في الحكم نحو: اكس يتيمًا، وأطعم يتيمًا عالمًا، فلا خلاف في أنه لا يحمل أحدهما على الآخر، بوجه من الوجوه، سواء أكانا مثبتين، أم منفيين، أم مختلفين، اتحد سببها أو اختلف».

شروط حمل المطلق على المقيد

لَكي يحمل المطلق على المقيد لابد من تحقق الشروط الآتية(١):

الشرط الأول: أن يكون المقيد من باب الصفات مع ثبوت الذوات في الموضعين.

<sup>(</sup>١) نقلاً عن إرشاد اللفحول: ١٦٦، ١٦٧،

فأما في إثبات أصل الحكم من زيادة، أو عدد، فلا يحمل أحدهما على الآخر، وهذا كإيجاب غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء، مع الاقتصار على عضوين في التيمم، فإن الإجماع منعقد على أنه لا يحمل إطلاق التيمم على تقييد الوضوء، حتى يلزم التيمم في الأعضاء الأربعة، لما فيه من إثبات حكم لم يذكر.

الشرط الثاني: ألا يكون للمطلق إلا أصل واحد.

مثاله: إطلاق الشهادة في البيوع وغيرها، واشتراط العدالة فيها في الرجعة والوصية، فيحمل المطلق على المقيد، فتكون العدالة شرطًا في كل شهادة. وكذا إطلاق الميراث فيما أطلق فيه، وتقييد ميراث الزوجين بقوله من بعد وصية يوصى بها أو دين، فيحمل المطلق على المقيد، ولا يوزع الميراث في أي حالة إلا بعد تنفيذ الوصية وسداد الدين.

وفي ذلك يقول الزركشي رحمه الله:

"والضابط: أن الله تعالى إذا حكم في شبئ بصفة أو شرط، ثم ورد حكم آخر مطلقًا نظر:

فإن لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به، وإن كان له أصل غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر»(١).

ومثال ما له أصل ثان: صوم كفارة اليمين، وقضاء رمضان، حيث جاء مطلقًا، دون تقييد بالتتابع، أو بالتفريق، بينما جاء صوم كفارة التسمتع في الحج مقيدًا بالتفريق، ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد الرجوع، وجاء صوم كفارة القتل والظهار مقيدًا بالتتابع، فهذان أصلان، تقييد بالتفريق، وتقييد بالتتابع فماذا نفعل في إطلاق صوم

<sup>(</sup>١) البرهان: ٢/يز١٤.

كفارة اليمين وقضاء رمضان؟ إلى أى أصل من الأصلين يرد هذا الإطلاق؟ إلى التقييد بالتتابع؟

هنا نقول يبقى هذا المطلق الذى له أصلان على إطلاقه، ولا يقيد بأحد القيدين، لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر.

وعلى ذلك فيجوز في هذا الصيام التتابع، ويجوز فيه التفريق. الشرط الثالث من شروط حمل المطلق على المقيد:

أن يكون في باب الأوامر والإثبات، أما في جانب النفى والنهى فلا، فإنه يلزم منه الإخلال باللفظ المطلق، مع تناول النفى والنهى، وهو غير سائغ.

الشرط الرابع: أن لا يكون في جانب الإباحة، لأنه لا تعارض حينئذ بين المطلق والمقيد، بل في المطلق زيادة، لا يجوز إهمالها.

الشرط الخامس: أن لا يمكن الجمع بينها إلا بالحمل، فإن أمكن الجمع بينهما ولا بالحمل، فإن أمكن الجمع بينهما بدون الحمل فإنه أولى من تعطيل ما دل عليه أحدهما.

الشرط السادس: ألا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد يمكن أن يكون القيد لأجل ذلك القدر الزائد، فلا يحمل المطلق على المقيد ههنا.

الشرط السابع: أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد، فإن قام دليل على ذلك فلا تقييد.

: i i i i

#### المبحث الخامس

## الجمع بين ما يوهم ظاهره الاختلاف والتناقض

ومن تفسير القرآن بالقرآن الجمع بين ما يوهم التعارض من آياته. فقد يجد المفسر آيتين أو أكثر يوجد بينهما تناقض واختلاف، وهذا

التناقض والاختلاف إنما هو في الظاهر فقط، لأن الاختلاف نوعان:

الأول: اختلاف حقيقى، وهو ما لا يمكن الجمع فيه بين الشيئين، بأى وجه من الوجوه، وذلك:

أ - لاختلاف القضيتين، في الكم والكيف، والجهة.

ب - ولاتحادهما في النسبة، من حيث الموضوع والمحمول، والزمان والمكان، والشرط، والإضافة، والجزء والكل، وفي الفوة، وفي الفعل، والمفعول، والآله، والحال.

والمقصود من وحدة النسبة: أى نسبة المحمول للموضوع، حتى يرد النفى والإثبات على شئ واحد، فيقال عنهما إنهما متناقضان تناقضاً حقيقيًا، لا يمكن الجمع بينهما.

وهذا النوع الأول من الاختلاف، أى الاختلاف الحقيقى غير موجود في القرآن على الإطلاق، لأن المتكلم بالقرآن هو الله، الذى أحاط علماً بكل المخلوقات، أفعالاً وأحوالاً وأقوالاً، ولا يغيب عنه مشقال ذرة في الكون، فلا يمكن أن يتناقض مع نفسه بحال من الأحوال، وعلى ذلك فلا يتصور أن يتطرق المتناقض إلى كلامه عز وجل، قال تعالى عن كتابه: ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد﴾(١).

<sup>(</sup>١) فصلت: ٤٢ سير

وقال عنه أيضًا: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا﴾(١).

النوع الثاني: اختلاف غير حقيقي، وهو الذي يبدو للناظر في بعض الآيات من أول نظرة سطحية لها، دون التدبر فيها وفيما جاء من آيات أخرى في الموضوع نفسه.

فإذا دقق وبحث في زوايا الموضوع لأمكنه الجمع بين الآيات، والحكم بأنه لا تعارض إطلاقًا بين النصوص.

وهذا النوع موجود فى القرآن، ولا ينقص من قدره، بل يعتبر ميزة له، توضع فى الميزان، حيث اقتضى النظم القرآنى وسياق الكلام التعبير بلفظ دون لفظ آخر.

### قاعدة في الاختلاف والتناقض

ولما قدمناه من نوعى الاختلاف والتناقض يضع العلماء قاعدة لذلك ليبينوا متى يكون تناقض، ومتى لا يكون.

يقول الكرمانى: «الاختلاف على وجهين، اختلاف تناقض وهو ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى خلاف الآخر، وهذا هو الممتنع على القرآن، واختلاف تلازم، وهو ما يوافق الجانبيين، كاختلاف وجوه القراءة، واختلاف مقادير السور والآيات، واختلاف الأحكام من الناسخ والمنسوخ، والأمر والنهى، والوعد والوعيد»(٢) أ.هـ.

ويقول أبو بكر الصيرفى: «جماع الاختلاف والتناقض: أن كل كلام صح أن يمضاف بعض ما وقع الاسم عليه إلى وجه من الوجو، فليس فيه تناقض.

<sup>(</sup>١) النساء: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) الإتقان للسيوطيج: ٢/ ٣١.

وإنما التناقض في اللفظ ما ضاده من كل جهة، على حسب ما تقتضيه الأسماء، ولن يوجد في الكتاب ولا في السنة شئ من ذلك أبدًا، وإنما يوجد فيه النسخ في وقتين، بأن يوجب حكمًا ثم يحله أو يحرمه، وهذا لا تناقض فيه.

وتناقض الكلام لا يكون إلا في إثبات ما نفى، أو نفى ما أثبت، بحيث يشترك المثبت والمنفى في الاسم، والحدث، والزمان، والأفعال، والحقيقة.

فلو كان الاسم حقيقة في أحدهما، وفي الآخر مستعارًا، ونفي أحدهما وأثبت الآخر، لم يعد تناقضًا.

هذا كله في الأسماء، وأما المعاني وهو باب القياس، فكل من أوجد علة وحررها، وأوجب بها حكمًا من الأحكام، ثم ادعى تلك العلة بعينها فيما يأباه الحكم فقد تناقض»(١).

### الأسباب الموهمة للاختلاف والتناقض

ولكن ما الذي يسبب للقارئ السطحي هذا الاختلاف بين آي القرآن؟

هناك عدة أسباب، نذكر أبرزها فيما يلي (٢):

السبب الأول: وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطويرات شتى، كقوله تعالى فى خلق آدم إنه ﴿من تراب﴾(٣)، ومرة أخرى من ﴿طين لازب﴾(٥)، ومرة من ﴿حما مسنون﴾(٤)، ومرة أخرى من ﴿طين لازب﴾(٥)، ومرة من ﴿صلصال كالفخار﴾(١)، وهذه الألفاظ مختلفة، ومعانيها فى أحوال

<sup>(</sup>١) البرهان للزركشي: ٢/ ١٨٢، ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك: البرهان: ٢/ ١٨٣ - ١٩٢، والاتقان: ٢/ ٢٩، ٣٠.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٥٩. (٤) الحجر: ٢٦، ٢٨، ٣٣.

<sup>(</sup>٥) الصافات: ١٤. (٦) الرحمن: ١٤.

مختلفة، لأن الصلصال غير الحمإ، والحمأ غير التراب، إلا أن مرجعها كلها إلى جوهر واحد وهو التراب، ومن التراب تدرجت هذه الأحوال.

ومنه قوله تعالى عن عصا موسى: ﴿فإذا هَى ثُعبانَ مَبِينَ ﴾(١)، وفي موضع ﴿تهتز كأنها جان ﴾(٢)، والجان الصغير من الحيات، والشعبان الكبير منها، وذلك لأن خلقها خلق الثعبان العظيم، واهتزازها وحركاتها وخفتها كاهتزاز الجان وخفته.

السبب الثانى: اختلاف الموضوع، كإثبات السؤال ونفيه فى قوله تعالى ﴿فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان﴾ (٤).

فقد حمل على اختلاف الأماكن، لأن فى القيامة مواقف كثيرة، ففى موضع يسأل ويناقش، وموضع آخر يرحم ويُلْطَف به، وموضع آخر يعنَّف ويوبَّخ وهم الكفار، وموضع آخر لا يعنف وهم المؤمنون.

ومن هذا القبيل قوله تعالى ﴿ولا يكلمهم الله يوم القيامة﴾(٥)، مع قوله ﴿فوربك لنسألنهم أجمعين، عما كانوا يعملون﴾(١).

قيل: المنفى كلام التلطف والإكرام، والمثبت سؤال التوبيخ والإهانة فلا تنافى.

السبب الثالث: لاختلافهما في جهتى الفعل، كقوله تعالى ﴿فلم تقتلوهم ولكن الله ومل ميت إذ رميت ولكن الله ومي ﴿(٧). أضيف القتل إليهم على جهة الكسب والمباشرة، ونفاه عنهم باعتبار

<sup>(</sup>۱) الشعراء: ۳۲. (۲) القصص: ۳۱. (۳) الأعراف: ٦.

<sup>(</sup>٤) الرحمن: ٣٩. (٥) البقرة: ١٤. (٦) الحجر: ٩٣، ٩٣.

<sup>(</sup>٧) الأنفال: ١٧.

التأثير، وكذلك إضافة الرمى إليه عَالِيْكُم ونفيه عنه.

ولأجل هذا ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الأفعال مخلوقة لله تعالى مكتسبة للآدميين.

السبب الرابع: لاختلافهما في الحقيقة والمجاز، وهو ما يسمى عند المناطقة الاختلاف بالإضافة، كقوله تعالى ﴿وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ﴾(١). أي وترى الناس سكارى بالإضافة إلى أهوال القيامة مجازًا، وما هم بسكارى بالإضافة إلى الخمر حقيقة.

السبب الخامس: الاختلاف بوجهين واعتبارين، وهو الجامع للمفترقات.

كقوله تعالى ﴿الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله﴾(١)، مع قوله تعالى ﴿إنما المؤمنون المذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم﴾(٢) فقد يظن أنهما متناقضتان، بينما الأمر على خلاف ذلك تمامًا.

لأن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد والأنس به عز وجل، والوجل يكون من مهابته عز وجل، والخوف من الزيغ والذهاب عن الهدى، وقد جمع الله بينهما في آية واحدة، حيث قال ﴿الله الذي نزل أحسن الحديث كتابًا متشابهًا مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ﴾(٣).

وهذا -ولله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم - كمثل من يدخل على ملك يحبه، فإنه يشعر بالأمان في حضرته، كما يشعر أيضًا بالرهبة من مكانة هذا الملك، وبالخوف من صدور شئ منه يثير غضبه عليه، فلا تناقض بين الشعورين في وقت واحد.

<sup>(</sup>١) الحج: ٢. (٢) الرعد: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) الأتفال: ٢. عد (٤) الزمر: ٢٣.

#### المبحث السادس

# معرفة الناسخ والمنسوخ

ومن تفسير القرآن بالقرآن، معرفة ناسخه ومنسوخه.

فقد ضم القرآن بين دفسيه ناسخًا ومنسوخًا، فأما المنسوخ فقد توقف العمل به، وأما الناسخ فيجب العمل به، ومن لم يعرف الناسخ من المنسوخ فإن الأحكام في القضية الواحدة ستختلط عليه.

حيث يرى فيها إثباتًا ونفيًا، وتعارضًا وتناقضًا، فيذهب إلى القول بتعارض القرآن فيضل ويضل.

قال الزركشي: قال الأئمة: «.. ولا يجوز لأحد أن يفسر كلام الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ، وقد قال على بن أبى طالب لقاص: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: الله أعلم، قال: هلكت وأهلكت»(١).

ونحن فى هذا المقام - مقام تفسير القرآن بالقرآن، عن طريق معرفة ناسخه ومنسوخه - لا نود أن نقف على كل ما يتعلق بالنسخ، ولكن على بعض أمور خاصة، ليتضح لنا مدى أهمية هذا الأمر فى تفسير القرآن بالقرآن.

### وهذه الأمور هي:

- ١ تعريف النسخ لغة واصطلاحًا.
- ٢ بيان ما يدخله النسخ وما لا يدخله.
  - ٣ شروط النسخ.
    - ٤ أنواعه.

<sup>(</sup>١) البرهان: ٢/ ١٥٨.

فإلى الحديث عن هذه الأمور.

### تعريف النسخ

للنسخ معنى في اللغة، ومعنى في الاصطلاح(١).

أما في اللغة فيطلق على:

- أ الإزالة، كقوله تعالى ﴿فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته ﴾ (٢)، وقول القائل نسخت الشمس الظل، ونسخت الريح أثر المشى، ونسخ الشيب الشباب.
- ب ويطلق على نقل الشئ، وتحويله من حالة إلى حالة، مع بقائه في نفسه، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَا كِنَا نستنسخ ما كِنتم تعملون﴾ (٣). والمراد: نقل الأعمال إلى الصحف، أو من الصحف إلى غيرها، ومنه نسخ الكتاب، أى نقل ما فيه من مكان إلى مكان آخر، ومنه تناسخ المواريث، أى انتقالها من أناس إلى آخرين (٤).

### أما في الإصطلاح

فللعلماء فيه تعريفات متعددة، لم يخل تعريف منها - تقريبًا - من اعتراض عليه، ولعل أسلمها من الاعتراضات ما ذكره ابن الحاجب في مختصر المنتهى (٥)، حيث قال:

<sup>(</sup>۱) أى فى اصطلاح المتأخرين من الأصوليين، لا عند الصحابة والتابعين، لأنهم كانوا يطلقون النسخ عــلى تقييد المطلق، وتخصيص العام، وعــلى رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر، انظر الموافقات للشاطبى: ١٩٠،،١٠٨، ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٥٢. (٣) الجاثية: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر في ذلك: لسان العرب (نسخ)، والأحكام للآمدي: ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٥) كما في إرشاد الفحول: ١٨٤.

## «هو رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر». ما يدخله النسخ وما لا يدخله

يختلط الأمر على كثير من الناس، حينما لا يعرفون في أى شئ يكون النسخ وفي أى شئ لا يكون؟ وبذلك يحكمون على آيات كثيرة بالنسخ، في حين أنها غير منسوخة ومن خلال تعريفنا السابق للنسخ، يتبين أن النسخ لا يدخل إلا في الأحكام التي جاءت عن طريق الأوامر والخواهي، والجمل الخبرية لفظاً، الإنشائية معنى.

فقوله تعالى: ﴿إِن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفًا من الذين كفروا﴾(١) خبر لفظًا، إنشاء معنى، لأن المعنى: ليقف الواحد أمام العشرة.

مع ملاحظة أن هذه الأحكام التي يتناولها النسخ هي ما كان من قبيل فروع العبادات والمعاملات، أما ما كان من قبيل العقائد وأصول العبادات والمعاملات، وأمهات الأخلاق، ومدلولات الأخبار المحضة فلا يدخلها النسخ.

أما العقائد: فلأنها حقائق لا تتغير، وثوابت لا تزول. أما أصول العبادات والمعاملات: فلأنها تنظم علاقة الناس بخالقهم، وعلاقة بعضهم ببعض، فلا يمكن الاستغناء عنها بحال من الأحوال.

أما أمهات الأخلاق: فلأن النفوس تزكو بها، وبدونها يرتع الناس في مستنقعات الرذائل، ودركات القبائح فلا يتصور نسخها بحال.

أما مدلولات الأخبار المحضة، فلا يدخلها النسخ بحال أيضًا لما يترتب عليه من كذب الشارع في أحد الخبرين وكذب الشارع محال،

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٥٥.

فما يؤدى إليه محال، قال تعالى: ﴿ومن أصدق من الله قيلاً﴾(١).

### شروط النسخ

اختلف العلماء في الـشروط التي لابد من مراعاتها حتى نقول بالنسخ، ولكنهم رغم هذا الاختلاف فإنهم اتفقوا على قدر مشترك من هذه الشروط.

#### قال الآمدى:

«أما المتفق عليه، فأن يكون الحكم المنسوخ شرعيًا، وأن يكون الدليل الدال على ارتفاع الحكم شرعيًا، متراخيًا عن الخطاب المنسوخ حكمه، وألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدًا بوقت معين»(٢).

وعلى ذلك فإنه لابد في النسخ من الشروط الآتية:

- ا أن يكون المنسوخ حكمًا شرعيًا، ومعنى هذا ألا يكون حكمًا عقليًا، كالبراءة الأصلية، فلا يعتبر رفعها نسخًا، بل بإيجاب العبادات التي حلت محل البراءة منها، قال تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً﴾(٢).
- ٢ أن يكون الدليل الدال على ارتفاع الحكم شرعيًا، ومعنى هذا أن
   لا يكون عن طريق الموت ونحوه، لأن الموت ليس بناسخ وإنما
   مزيل للتكليف.
- ٣ أن يكون الناسخ متراخيًا عن المنسوخ، فلا يصح أن يكون مقترنًا
   به.

فإن المقترن كالصفة والشرط والاستثناء والغاية يعد تخصيصًا لا نسخًا،

<sup>(</sup>١) النساء: ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) الإحكام: ٢/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٥ لِمر.

فقوله تعالى ﴿إلى الليل﴾ من قوله ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾(١) لا يعد نسخًا للصيام، وإنما هو تخصيص للصيام بالنهار، وتحديد لمدته.

- ٤ أن لا يكون المنسوخ مؤقتًا بوقت، فلو كان الحكم مؤقتًا بوقت لا
   يكون انقضاء وقته الذي وقت به نسخًا له.
- أن يكون هناك تعارض حقيقى بين النصين، فإن أمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، فلا داعى لإبطال نص من النصين.
- آن يكون المنسوخ مما يجوز نسخه، فلا يجوز القول بنسخ شئ من العقائد، أو من الأمور التي تحدثنا عنها سابقًا، التي لا يدخلها النسخ.

# أنواع النسخ

للنسخ أنواع من حيث: ١ - التلاوة والحكم.

٢ - ومن حيث كونه ببدل، أو بدون.

فأما النسخ من حيث التلاوة والحكم، فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ١ - نسخ التلاوة والحكم. ٢ - نسخ التلاوة مع بقاء الحكم.

٣ - نسخ الحكم مع بقاء التلاوة.

فمثال نسخ الحكم والتلاوة معًا: ما ورد فى حديث عائشة رضى الله عنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات»(٢).

أما نسخ الحكم دون الستلاوة، فهو كشير فى القرآن، وهو أكثر الأنواع الثلاثة، والذي كثر فيه قيل وقال.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم فئي كتاب الرضاع باب (٦).

#### ومن أمثلته:

- ۱ قوله تعالى ﴿والذين ينوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج ﴾(١) نسخ بقوله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا ﴾(٢).
- ٢ قوله تعالى ﴿يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفًا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ﴾. نسخ بقوله ﴿الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفًا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ﴾ (٣).

أما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم: فمثاله ما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قبال «كان فيه أنزل من القرآن الشيخ والشيخه إذا زنيا فارجموهما البته»(٤).

فحكم الرجم باق إلى يوم الدين، دلت عليه السنة القولية والعملية وسار على هديها الخلفاء الراشدون، ولفتوا الأنظار إلى أن النسخ إنما في المقراءة لا في الحكم، وحذروا من التهاون في شأن الرجم، والأحاديث في ذلك مشهورة.

ومن أمثلة هذا القسم أيضًا حديث الرضاعة المذكور في النقسم الأول والذي يدل على أن النعشر رضعات نسخت بخمس معلومات، فهذه الخمس أيضًا نسخت تلاوتها من القرآن، وبقى حكمها، ويدل

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٤٠. (٢) البقرة: ٢٣٤. (٣) الأنفال: ٦٥، ٢٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب (٩)، وغير ابن ماجه.

على ذلك ثبوت هذا الحكم بالسنة.

أما النسخ من حيث كونه ببدل أو بـدونه، فإنه ينقسم إلى هذين القسمين:

۱ - نسخ بغير بدل: كما فى قول عالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة﴾. فقد نسخ بقوله تعالى ﴿أَأَشْفَقْتُم أَنْ تقدموا بين يدى نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله﴾(۱).

٢ - نسخ ببدل: والناسخ هنا إما أن يكون أخف على المكلف من الله وشفقة.

مثاله: نسخ تحريم الأكل والشرب والجماع بعد النوم في ليل رمضان بإباحة ذلك، حيث قال تعالى ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث﴾ الآية (٢). وكنسخ وجوب ثبات الواحد أمام عشرة، بوجوب ثبات الواحد أمام الاثنين.

وإما أن يكون النسخ إلى أثقل، والحكمة منه التدرج في التشريع والأخذ بيد الأمة رويدًا رويدًا، وعدم التعامل معها بأسلوب الطفرة - الذي لو حدث - ما نجح معها في استئصال الأمراض المستعصية التي أشربتها قلوبهم.

ومثال هذا القسم:

١ - نسخ إباحة الخمر بتحريمها.

٢ - نسخ حد الزنا، الذي كان لا يعدو مجرد الحبس في البيوت

<sup>(</sup>١) المجادلة: ١٢، ١٣. (٢) البقرة: ١٨٧.

والتعنيف، فقد نسخ ذلك بجلد غير المحصن مائة جلدة، ورجم المحصن.

٣ - نسخ صيام عاشوراء، بصيام رمضان كله، مع تخيير الصحيح المقيم بين الصيام والفدية مع الإفطار، ثم نسخ هذا التخيير بتعيين الصوم.

وإما أن يكون السنخ إلى مساو، كنسخ وجوب استقبال المسجد الأقصى، بوجوب استقبال المسجد الحرام.

والحكمة من هذا الابتلاء والاختيار، قال تعالى ﴿وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ﴾(١).

#### ;ė: ;ė: ;ė:

وهكذا نجد كثيرًا من الآيات القرآنية تفسر كثيرًا من أخواتها، إما عن طريق شرح موجزها، وإما بتبيين مجملها، وإما بتقييد مطلقها، وإما بتخصيص عامها، وإما ببيان نسخها، وإما بغير ذلك.

وهو عمل ليس بـالهين، وإنما يحتاج لرجال تـوافرت فيهم شروط الاجتهاد، وأدوات التفسير.

ورحم الله شيخ مشايخنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الذهبي حيث قال عن تفسير القرآن بالقرآن:

"وليسن هذا عملاً آليًا لا يقوم على شئ من النظر، وإنما هو عمل يقوم على كثير من التدير والتعقل، إذ ليس حمل المجمل على المبين، أو المطلق على المقيد أو العام على الخاص، أو إحدى القراءتين على

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣٤٤.

الأخرى بالأمر الهين، الذي يدخل تحت مقدور كـل إنسان، وإنما هو أمر يعرفه أهل العلم والنظر خاصة»(١).

ja: ja: ja:

# المبحث الأول

<sup>(</sup>١) التفسير والمفسرون: ٤٣، ٤٣ - ط. الـفنية المتـحدة، الطبعة الخـامسة ١٩٩٢، الناشر مكتبة وهبة.

# الفصل الثاني

المصدر الثاني من مصادر التفسير بالمأثور

تفسيس القسرأن بالسنة

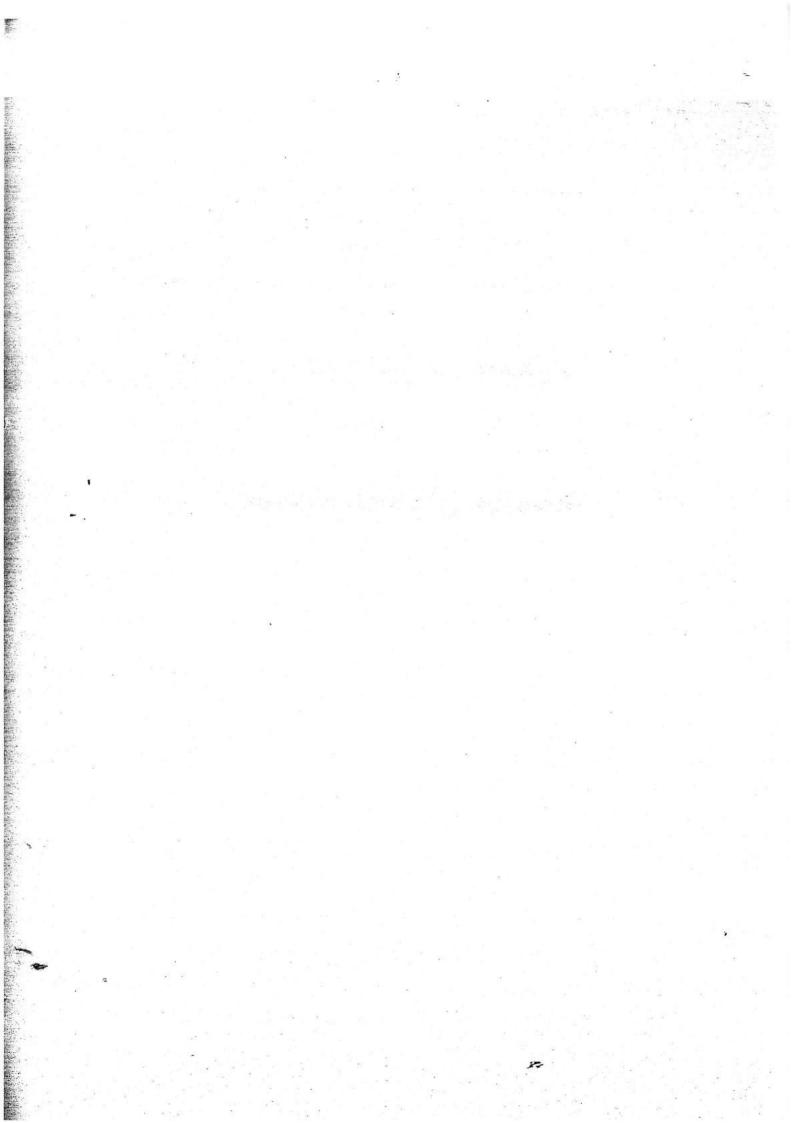

# تعريف السنة

وإذا كان القرآن الكريم يمثل المصدر الأول للتفسير بالمأثور، فإن السنة تأتى في المرتبة الثانية بعده مباشرة.

وللسنة تعريف في اللغة، وتعريف في الاصطلاح.

# السنة في اللغة

أما في اللغة: فتطلق على الطريقة، حسنة كانت أو قبيحة.

ومنه قول رسول الله عَلَيْكُمْ: "من سَنَّ في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده، كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شئ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فعمل بها بعده، كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شئ»(۱).

وإذا كان بعضهم كالأزهرى والخطابى قال عن السنة لغة: إنها إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى المحمودة، وإذا استعملت في غير الطريقة المحمودة استعملت مقيدة، فإن في كلامهم نظرًا، فقول الناس فلان من أهل السنة استعمال عرفي لأهل الشرع، لا لغوى، لأن المراد بالسنة حينئذ ما قابل البدعة.

وقد جاء استعمالها في الطريقة المحمودة مقيدة، وفي الطريقة السيئة مطلقة.

أما استعمالها مقيدة في المحمودة، فكما في الحديث السابق، وأما استعمالها مطلقة دون تقييد في السيئة، فكما جاء في قول خالد بن عتبة الهذلي (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب العلم، باب (١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر لسان العرب، والقاموس (سن)، وإرشاد الفحول: ٣٣.

فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها<sup>(١)</sup>

ف أول راض سنة مَن يَسِرُها

ومن استعمال القرآن للسنة بمعنى الطريقة قوله تعالى: ﴿سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً ﴾(٢)، وقوله تعالى: ﴿فلن تجد لسنة الله تحويلاً ﴾(٣).

فالمراد من السنة هنا: طريقته في الانتقام من المكذبين.

# السنة في الاصطلاح

ولا نعنى بالاصطلاح هنا اصطلاح الفقهاء من المذاهب الأربعة الشهيرة وغيرها، فإنها تدور عندهم حول المندوب والمستحب والتطوع والنافلة والمرغب فيه، أو ما يحمد فاعله ولا يدم تاركه، أو ما واظب النبى عاليا على فعله مع ترك ما، بلا عذر، ونحو ذلك.

وإنما نعنى الاصطلاح الذي جرى عليه المحدثون، وهي تعنى عندهم:

«ما أضيف إلى النبى عاريك من قول أو فعل، أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية».

فمن أمثلة السنة القولية: قوله عَرَاكُم :

«بنى الإسلام على خمس . . . » الحديث (٤).

ومن أمثلة السنة الفعلية: الأحاديث الـواردة في صفة صلاته، وصفة حجة، وقد قال عنها عليه :

<sup>(</sup>١) أي أنت جعلتها سائرة في الناس، هكذا في شرح القاموس (سير).

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٢٣. (٣) فاطر: ٤٣.

<sup>(</sup>٤) اخرجه: البخاري، يحتاب الإيمان باب (٢,١) ومسلم كتاب الإيمان باب (١٩-٢٢).

«صلوا كما رأيتمونى أصلى»(١) و «لتأخذوا عنى مناسككم»(٢). ومن أمثلة إقراره:

- ١ قول جابر بن عبد الله رضى الله عنه «كنا نعزل على عهد رسول الله عائليني الله عائل اله عائل الله عائل الله عائل الله عائل الله عائل الله عائل الله عائ
- ٢ قول ابن عـمر: «كنا نـقول ورسول الله عَرَبِينِ حى: أفـضل هذه الأمة بعد نبيـها أبو بكر وعمر وعثمان، والرسـول عَرَبِينِ يسمعنا فلا ينكر علينا»(٤).
- ٣ ومن السنة التقريرية أيضًا: ما ثبت من أن الضب أكل على مائدته على على الله على مائدته على الله على الله

ومثال صفاته الخلقية: قول أنس رضى الله عنه: «كان رسول الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الأمهق، ولا عالم الله عنه الأمهق، ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط»(٦).

ومثال صفاته الخُلُقية: قول عائشة رضى الله عنها:

«لم يكن رسول الله عَلِيْكِ فاحشًا ولا متفحشًا، ولا صخابًا في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب أخبار الآحاد، باب (١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب (٣١٠).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه البخارى فى كتاب النكاح باب (٩٦) ومسلم فى الطلاق باب
 (٢٦-٢٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه بألفاظ متقاربة كل من البخارى في فضائل الصحابة، باب فضل أبي بكر، وأبى داود في كتاب السنة، باب في التفضيل، وزيادة الجملة الأخيرة، في رواية الطبراني في الكبير، انظر فتح الباري ٧/ ٢٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح، باب الضب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه السبخاري في كتاب المناقب (٢٣) والسلباس (٦٨) ومسلم في الفضائل (١١٣). = \_\_\_

الأسواق، ولا يجزى بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح»(١).

<sup>=</sup> والمراد بقوله ليس بالأبيض الأمهق أى ليس بالكريه البياض كلون الجص يريد أنه نير البياض، والآدم: السمرة الشديدة، والجعد القطط شديد الالتواء والأجاعيد، والسبط الشعر المسترسل أى كان شعره وسطًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة، باب (٦٩) والفاحش من كان القبح طبعًا له، والمتفحش المِتكلف ذلك.

# المبحث الثانج قيمة التفسير بالسنة

يتضح لنا قيمة التفسير بالسنة من خلال معرفتنا لحجية هذه السنة ويتضح هذا بجلاء مما يأتي:

#### حجية السنة

السنة حجة على الأمة كلها، ومعنى كونها حجة أنها توجب على الناس العمل بمقتضاها.

والأدلة على وجوب اتباع السنة، والعمل بمقتضاها كثيرة ومتنوعة وقد ثبتت هذه الأدلة من خلال:

١ - القرآن الكريم. ٢ - السنة النبوية نفسها. ٣ - الإجماع. ونستطيع تفصيل القول في ذلك بما يأتي:

# أولاً: الأدلة القرآنية

امتلأ القرآن الكريم بالآيات الدالة دلالـة قاطعة على حجية السنة، ونستطيع أن نصنف تلك الآيات أصنافًا متعددة، وقد تكون الآية الواحدة صالحة لأن توضع تحت أكثر من صنف، ونكتفى هنا بثلاثة أصناف.

#### الصنف الأول

آيات تدل على وجوب الإيمان بالرسول عائيلي ، وبكل ما جاء به، وأن عدم اتباعه والرضا بحكمه يتنافى مع الإيمان.

ومن هذه الآيات ما يلي:

۱ - قال تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا ﴾(١).

<sup>(</sup>۱) النساء: ٦٥ ييم

قال ابن القيم: «أقسم سبحانه بنفسه على نفى الإيمان عن العباد حتى يحكموا رسوله فى كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل، ولم يكتف فى إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده، حتى ينتقى عن صدورهم الحرج والضيق من قضائه وحكمه، ولم يكتف منهم أيضًا بذلك حتى يسلموا تسليمًا، وينقادوا انقيادًا»(١).

٢ - قال تعالى ﴿قل يا أيها الناس إنى رسول الله إلىكم جميعًا الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيى ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ﴾(٢).

قال القاضى عياض: «فالإيمان بالنبى محمد عليه واجب متعين، لا يتم إيمان إلا به، ولا يصح إسلام إلا معه، قال الله تعالى: ﴿ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً (٢) ﴿ (٤) .

٣ - وقال تعالى: ﴿ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ﴾. إلى قوله تعالى ﴿قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ الميين ﴾(٥).

<sup>(</sup>١) أعلام الموقعين: ١/٥١ – ط. دار الجيل ببيروت.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٥٨. (٣) الفتح: ١٣.

<sup>(</sup>٤) الشفاء: ١/٢ . م

سلموا لحكمه بفرض الله»(١).

٤ - وقال تعالى: ﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه
 على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ﴾. . الآية (٢).

قال الشافعى رحمه الله: «فجعل كمال ابتداء الإيمان – الذى ما سواه تبع له – الإيمان بالله ثم برسوله، فلو آمن عبد به، ولم يؤمن برسوله لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبداً، حتى يؤمن برسوله معه». أ. هـ (٣).

# الصنف الثاني

آیات تدل عملی وجوب طاعمة الرسول طاعمة مطلقه، وتحذر من مخالفته. وهی کثیرة، منها ما یلی:

المول الأمر منكم الله الله الله الله الله وأطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منكم (٤).

قال ابن القيم: «فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفعل إعلامًا بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً، من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقًا، سواء كان ما أمر به في الكتاب أم لم يكن فيه، فإنه أوتى الكتاب ومثله معه، ولم يأمر بطاعة أولى الأمر استقلالاً، بل حذف الفعل، وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول، إيذانًا بأنهم إنما يطاعون تبعًا لطاعة الرسول، فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته، وما جاء بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع ولا طاعة، كما صح عنه عارسي أنه قال: «لا طاعة لمخلوق في سمع ولا طاعة، كما صح عنه عارسي أنه قال: «لا طاعة لمخلوق في

<sup>(</sup>١) الرسالة: ٨٤ تحقيق أحمد شاكر. (٢) النور: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) الرسالة: وري. (٤) النساء: ٥٩.

معصية الخالق»(١)، وقال: «إنما الطاعة في المعروف»(٢)(٣).

٢ - وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنُوا أَطْبِعُوا اللهُ ورسولُهُ ولا تُولُوا
 عنه وأنتم تسمعون ﴿ (٤).

٣ - وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا أَطِيعُوا اللهِ وأَطَيعُوا الرَّسُولُ ولا تَبْطَلُوا أَعْمَالُكُم. . ﴾ (٥).

#### الصنف الثالث

آیات تدل علی أن النبی عَیْمِی مین للکتاب قال تعالی: ﴿وأنزلنا الله الذكر لتبین للناس ما نزل إلیهم ولعلهم یتفکرون ﴿(آ)، وقال ایضًا: ﴿وما أنزلنا علیك الکتاب إلا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه وهدی ورحمة لقوم یؤمنون ﴾(۷).

وإذا كان القرآن حجة على كل الأمة، فالمبين له وهو السنة حجة أيضًا، وهذا بين للغاية.

# ثانيًا: الأدلة من السنة نفسها

جاء في السنة أحاديث عديدة تدل على حجيتها، ووجوب اتباعها، ويمكن أن تصنف أيضًا إلى عدة أصناف، ويأتى على رأس هذه الأصناف ثلاثة رئيسية.

# الصنف الأول

أحاديث تحذر من الاقتصار على القرآن، وترك السنة، وتبين أن

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده: ١٦/٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب (٥٩).

<sup>(</sup>٣) أعلام الموقعين: ١/ ٤٨.

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ٢٠.

<sup>(</sup>٥) محمد: ٣٣. (٦) النحل: ٤٤. (٧) النحل: ٦٤.

السنة وحي من الله، - مثل القرآن - يجب اتباعها، مثل.:

- ٢ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُم : «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى»، قالوا: يارسول الله: ومن يأبى؟
   قال: «من أطاعنى دخل الجنة، ومن عصانى فقد أبى»<sup>(٢)</sup>.
- ۳ عن أبى رافع رضى الله عنه أن رسول الله على قال: «لا ألفين أحدكم متكتًا على أريكته، يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدرى ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»(۳).

# الصنف الثاني

أحاديث تأمر بتبليغ ما سمع منه عائيلي ، وتحذر من الكذب عليه . . وماذاك إلا لأن السنة حجة يجب اتباعها، ويحرم مخالفتها. ومن هذه الأحاديث ما يلي:

البخارى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عاري قال:
 البلغوا عنى ولو آية، وحدثوا عنى ولا تكذبوا، فمن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب (٥)، والترمذي في كتاب العلم باب (١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة باب (٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في العلم باب (١٠)، وأبو داود في السنة باب (٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخايري في كتاب الأنبياء باب (٥٠).

٢ - قال رسول الله عائيلي : «نه الله امرؤا سمع مقالتى، فحفظها ووعاها وأداها، فرب مبلغ أوعى من سامع»(١).

قال الشافعى رحمه الله: «فلما ندب رسول الله عالي الله عالي استماع مقالته، وحفظها وأدائها امراً يؤديها - والامرؤ واحد - دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدًى إليه، لأنه إنما يؤدى عنه: حلال يؤتى، وحرام يجتنب، وحد يقام، ومال يؤخذ ويعطى، ونصيحة في دين ودنيا» (٢). أ.ه.

٣ - في حجة الوداع قال عالى الله المسلم الفائب، فرب مبلّغ الشاهد الغائب، فرب مبلّغ أوعى من سامع (٣).

#### قال العلماء:

لولا ثبوت الحسجة بالسنة لما قال عالم السلام من خطبته بعد تعليم من شهده أمر دينهم: «ألا فليبلغ...».

# الصنف الثالث من الأدلة الإجماع

إضافة إلى الأدلة القرآنية والنبوية على حجية السنة، فإن إجماع الأمة سلفًا وخلفًا قد انعف على ذلك، ولم نجد إمامًا من الأئمة إلا وعمل بمقتضاها، وحث على العمل بها، والآثار في ذلك أكثر من أن تحصى، وأشهر من أن تنسى، ونقتطف منها ما يلى:

١ - أخرج الترمذى فى سننه عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: «جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه لتسأله ميراثها، فقال لها

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب العلم باب (١٠) والترمذي كتاب العلم باب (٧).

<sup>(</sup>٢) الرسالة: ٢,٤، ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الحج باب (١٣٢).

أبو بكر: مالك في كتاب الله شئ، وما أعلم لك في سنة نبى الله شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس، فقال له المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله عاليات أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال، فأنفذه لها أبو بكر»(١).

- ٢ أخرج الستة إلا ابن ماجة عن عابس بن ربيعة أنه قال: رأيت عمر ابن الخطاب رضى الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول: إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أنى رأيت رسول الله عاليا يقبلك ما قبلتك» (٢).
- ٣ عن ابن عباس قال: خطب عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فحمد الله وأثنى عليه، فذكر الرجم، فقال: لا تخدعن عنه، فإنه حد من حدود الله تعالى، ألا إن رسول الله قد رجم ورجمنا بعده، ولولا أن يقول قائلون زاد عمر في كتاب الله عز وجل ما ليس منه لكتبته في ناحية من المصحف»(٣).

#### ٣ - قال الشافعي رحمه الله:

أ - «أجمع النياس على أن من استبانت له سنة رسول الله عاليات أله عاليات الله عا

ب - لم أسمع أحداً نسبه الناس، أو نسب نفسه إلى علم يخالف

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: كتاب الفرائض. باب (١١) كما رواه غير الترمذي.

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری، کتاب الحج، باب (۵۰)، وصحیح مسلم کتاب الحج باب ۲٤۸.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد: ١/ ٢٣.

<sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين: ٢/ ٣٦١، نقلاً عن حجية السنة للدكتور عبد الغنى عبد الخالق: ٣٤٢ - طِيعة المعهد العالى للفكر الإسلامي.

فى أنْ فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله عاليك ما والله عاليك ما والتباع أمر رسول الله عاليك ما والتباع أمر رسول الله عاليك ما والتسليم لحكمه الله عاليك الله عالي

ج - "وأما أن نخالف حديثًا عن رسول الله عليه أن ثابتًا عنه فأرجو ألا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله، وليس ذلك لأحد، ولكن قد يجهل الرجل السنة، فيكون له قول يخالفها، لا أنه عمد إلى خلافها، وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل" (٢).

#### وقال ابن تيمية رحمه الله:

«ليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عامًا يتعمد مخالفة رسول الله عابي في شيئ من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقًا يقينًا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عابي (٣).

إلى غير ذلك من أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم من أثمة الأمة وأعلامها.

وعلى ذلك، وبناء على أن السنة حجة على الناس أجمعين بالأدلة الثابتة من القرآن والسنة والإجماع، فلا يجوز لأحد في مجال التفسير أن يذهب إلى مصدر آخر بعد القرآن إلا إلى السنة النبوية، وهذا من الأمور البدهية التي لا يماري فيها مسلم.

### يقول أستاذنا الفاضل، الدكتور إبراهيم خليفة:

«فالسبيل المثالية التي لا ينبغى لعاقل معدل عنها أن يطلب التفسير، ثانى ما يطلب، أي بعد القرآن مباشرة، من السنة، على هذا أطبق أهل

<sup>(</sup>١) جماع العلم للشافعي: ١١ - ط. دا رالمعارف - تحقيق أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٢) الرسالة: ٢١٩.

<sup>. (</sup>٣) رفع الملام عن الأثميةِ الأعلام: ٢٢، . ٢٣.

السنة والجماعة، انطلاقًا منهم رحمهم الله، من مسلمات أربع:

فهو إذًا عَلَيْكُم ، وبمعتضى كونه رسولاً أولاً ، ثم بمقتضى شهادة هذا النص وأشباهه ثانيًا ، لا يمكن أن يقر على خطأ أبداً ، دع عنك أن يكون الخطأ فى مثل هذا الأمر الجلل ، أعنى تنفسير القرآن الذى هو أعظم معجزاته ، وأكبر آيات فضله ، وسمو منزلته ، فإن جاز عليه الخطأ بمقتضى بشريته فى يسير من الأمر ، فليس يجوز عليه فى أهم المهمات بالنسبة له ، ولشريعته وأمته أصلاً ، بل إن جاز عليه الخطأ ولو فى يسير من الأمر ، بمقتضى تلك البشرية ، فليس يجوز فى عقل عاقل أن يقر عليه ، بمقتضى ماله من الرسالة ، بل لا محالة يهديه ربه إلى صواب القول والعمل .

الثانية: أن خير من يسمكن أن يفسر السشئ من تكون أهم وظائفه تبيان ذلك الشئ، قال تعالى ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾(١).

لا جرم بعد هذا أن كان من يطلب تفسير التنزيل من غير سنته عليه من غير سنته عليه من أن يعوزه السياد فيها مخالفًا لمنطق هذه الضرورية، وموجبها.

الثالثة: أن من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن السنة هي الأصل الثاني لهذا الدين، والمصدر التالي للقرآن مباشرة، في جميع

<sup>(</sup>١) النجم: ٣، ٤٤ (٢) النحل: ٤٤ ـ

كليات هذا الدين، وجزئياته، فالمجاوز له إذًا مع وجدان طلبته فيه راكب لعظيم، مخالف لمقتضى ضروريات هذا الدين.

الرابعة: أن هذا - أى طلب البيان من السنة - من جملة مقتضى الأوامر الإلهية الموجبة لطاعته عربي الأوامر الإلهية الموجبة لطاعته عربي والامتناع عن مخالفته في كل ما نأتي ونذر، من أمثال قوله عز قائلاً ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴿ (١) ، إلى غير ذلك من الآيات المتكاثرة، والمتضافرة كلها، على وجوب طاعته عربي الله ، ورد الأمر إليه، والتسليم له، وترقب شدة العقاب من مخالفته، فالمخالف عن السنة إلى ما دونها مع ذلك قبل أن يعجزه الأمر منها مخالف بالضرورة لموجب هذه الأوامر كلها، مستحق لشديد العقاب على مخالفته.

وهكذا كان الأمر - أعنى تقديم السنة على ما سواها بعد القرآن - متقررًا في قلوب وعقول أصحاب النبي عائلي (٢).

:**:**: ::: :::::

<sup>(</sup>١) الحشر: ٧.

<sup>(</sup>٢) دراسات في مناهج المفسرين: ٢١٣ - ٢١٥ بنوع من الاختصار.

# المبحث الثالث السنة المبينة للقرآن

بين الله عنز وجل وظيفة رسوله عَيَّاتُهُم، وحدد له هدف سنته، حيث قال: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُ الذَّكُرُ لَتَبِينَ لَلْنَاسُ مَا نَزُلُ إِلَيْهُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١).

وقال أيضًا: ﴿وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لـتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾(٢).

وقد ذكرنا قريبًا في مبحث حجية السنة بعضًا من الأحاديث التي تبين شدة العلاقة بين القرآن والسنة، وأنها علاقة المبيَّن بالمبيَّن، وأنه لا مجال على الإطلاق لفصلها عنه، ويستحيل أن يسير الإنسان على هدى - لو اقتصر على القرآن دون السنة، التي تبينه وتوضحه.

ولهذا وجدنا في كتب السنة مكانًا خاصًا للتفسير بالمأثور عن رسول الله عَيْرِ اللهِ عَلَيْكُمْ . .

وسيأتى بعد قليل إن شاء الله نماذج كثيرة، لهذا المأثور عن رسول الله عَلَيْكُم .

# والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذا المقام هو:

هل بين الـرسول علي الله كل آيات القرآن، وتناولها آية آية؟ أم أن هذا التبيين اقتصر على بعض القرآن دون بعض؟

وقبل أن نجيب عن هذا السؤال نود أن نشير إلى أنه قد شاع بين معظم من كتب فى مناهج المفسرين أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ذهب إلى القول بأن الرسول عليه قد فسر القرآن كله من أوله إلى آخره، لفظة لفظة.

<sup>(</sup>١) النحل: ٤٤. حو(٢) النحل: ٦٤.

وكان منشأ هذا الفهم - عند هؤلاء عن ابن تيمية - يرجع إلى ثلاثة مصادر:

١ - كلام لابن تيمية نفسه.

٢ - كلام للسيوطي في الإتقان.

٣ - كلام للدكتور محمد الذهبى فى كتابه القيم «التفسير والمفسرون».

أما كلام ابن تيمية فقد قال ما نصه بالحرف الواحد:

«يجب أن يعلم أن النبى عَلِيَظِينِم بين لأصحابه معانى القرآن، كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى ﴿لتبين للناس ما نزل إلىهم﴾(١) يتناول هذا وهذا.

وقال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن - كعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود وغيرهما - أنهم كانوا إذا تعلموا من النبى عليا عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا»(٢).

ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة.

وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جَلَّ في أعيننا<sup>(٣)</sup>. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين – قيل ثمان سنين – ذكره مالك<sup>(٤)</sup>.

وذلك أن الله تعالى قال: ﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ﴾(٥) وقال: ﴿أفلا يتدبرون القرآن ﴾(٦) وقال: ﴿أفلم يدبروا

<sup>(</sup>١) النحل: ٤٤. (٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره: ١/٣٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده: ٢/٦٧٦.

<sup>(</sup>٤) موطأ مالك: ١/٥٠١ تحقيق محمد عبد الباقي.

<sup>(</sup>٥) سورة ص: ٢٩ إ. (٦) النساء: ٨٢ ومحمد: ٢٤.

القول﴾(١).

وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن.

وكذلك قال تعالى ﴿إِنَا أَنْزَلْنَاهُ قُرَآنًا عَرِبِيًا لَعَلَكُم تَعَقَلُونَ ﴾ (١)، وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام يقصد منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن بذلك أولى».

وأيضًا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابًا في فن من العلم، كالطب والحساب، ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى، الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم، وقيام دينهم ودنياهم؟»(٣).

هذا كلام ابسن تيمية رحمه الله بنصه، والذى فسهم منه السيوطى , وغيره أنه يدل دلالة واضحة من ابن تسمية على أن الرسول عليا الله بين جميع معانى القرآن، وفسرها لصحبه الكرام.

يقول السيوطى فى الاتقان: «وقد صرح ابن تيمية فيما تقدم وغيره بأن النبى عليه بين لأصحابه تفسير جميع القرآن أو غالبه، ويؤيد هذا ما أخرجه أحمد وابن ماجه عن عمر أنه قال:

«من آخر ما نزل آیة الربا، وإن رسول الله عالی قبض قبل أن يفسرها»(٤).

ثم قال السيوطى: «دل فحوى الكلام على أنه كان يفسر لهم كل ما نزل، وإنما لم يفسر هذه الآية لسرعة موته بعد نزولها، وإلا لم يكن للتخصيص بها وجه»(٥).

وقد فهم الدكتور محمد الذهبي - كما فهم السيوطي ـ- من كلام

<sup>(</sup>۱) المؤمنون: ٦٨. (٢) يوسف: ٢.

<sup>(</sup>٣) مقدمة في أصول التفسير: ٣٦، ٣٧.

<sup>(</sup>٤) انظر سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب (٥٨).

<sup>(</sup>٥) الاتقان: ٢/ ٥٠ ٢ج

ابن تيمية أنه - أى ابن تيمية - قال إن الرسول عَلَيْكُم فسر كل معانى القرآن، كما بلغ كل ألفاظه.

حيث يقول في كتابه التفسير والمفسرون:

«اختلف العلماء في المقدار الذي بينه النبي عليه من الفرآن لأصحابه، فمنهم من ذهب إلى القول بأن رسول الله عليه بين لأصحابه كل معانى القرآن كما بين لهم ألفاظه، وعلى رأس هؤلاء ابن تيمية»(١).

وقد تأثر بكلام السيوطى والذهبى كل من قرأت لهم فى مناهج المفسرين حيث وجدتهم ينسبون إلى ابن تيمية هذا القول، أى أن الرسول عاليا الله عن كل معانى القرآن الكريم.

ووجدت أكثرهم احتياطًا يقول إن مقصود ابن تيمية أن رسول الله عَلَيْظِيْنِهِمُ قد فسر غالب القرآن الكريم لا كله.

وبادئ ذى بدء أقول: إن هؤلاء حَملوا ابن تيمية رحمه الله ما لم يقصده، وأخذوا من كلامه شيئًا وتركوا أشياء، ولو أخذوا كل كلامه فى هذه المسألة لتبين لهم مقصوده، إنه لم يقصد بقوله هذا أن الرسول عَبِيلِ قد فسر كل ألفاظ القرآن لفظة لفظة من أوله إلى آخره، كما لم يقصد أنه فسر غالبه لفظة لفظة، ولكن مقصوده رحمه الله أنه عالي قد فسر كل المعانى التى استشكلت على الصحابة وطلبوا إليه مانها.

فمن البدهي أن القرآن عربي، نزل على العرب بلسانهم ليفقهوه كما قال تعالى ﴿إِنَا أَنزلناه قرآنًا عربيًا لعلكم تعقلون﴾(٢).

<sup>(</sup>١) التفسير والمفسرون: ١/١٥ الطبعة الخامسة، المطبعة الفنية.

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۲.

فمن الحبث إذًا أن يجلس رسول الله على أمام صحابته ليقول لهم إن الحمد في لسان العرب معناه كذا، والله معناه كذا، والرب معناه كذا، والعالمين معناه كذا، والرحمن كذا، والرحيم كذا، ومالك كذا، ويوم الدين كذا، وإياك كذا، ونعبد كذا، ونستعين كذا، واهدنا كذا. وهكذا.

وأشد عبثًا من هذا أن نحمل ابن تيمية هذا الفهم، فابن تيمية هو من هو، وإن كان غير معصوم من الخطأ، ولكن هذه المسألة من الوضوح بما لا يخفى على صغار طلاب العلم فضلاً عن العلماء، ناهيك عن مثل ابن تيمية رحمه الله.

ونستطيع التأكيد بأن هذا ليس مقصود ابن تيمية من خلال أمرين: \_\_ ١ - الأمر الأول: بيان مقصوده من كلامه الذي استشهدوا به.

٢ - الأمر الثانسى: بضم الكلام الآخر لابن تيمية نفسه، في الفضية ذاتها، حتى لا يكون الكلام مبتوراً.

فإذا ما جئنا إلى الأمر الأول، وهو بيان مقصوده مما استشهدوا به قلنا:

إن الآية التي ذكرها ابن تيمية وهي قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وقوله فيها: "فقوله ﴿لتبين لهم﴾ يتناول هذا وهذا، أي تبليغ اللفظ، وبيان المعنى.

لم يقصد منه ابن تيمية أن الرسول عَيَّاتُكُم كما يجب عليه تبليغ كل لفظ يجب عليه التعرض لما لفظ يجب عليه التعرض لما استشكل عليهم منه.

فالآية هذه ليست على عمومها، بدليل قوله تعالى في نفس السورة

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ الْكَتَابِ إِلَّا لَتَبِينَ لَهُمَ الذِّي اختَلَفُوا فَيَهُ ﴿ (١)، فَالآيةُ الثّانية مقيدة للإطلاق الوارد في الآية الأولى.

ومعلوم عند علماء الأصول أنه يجب حمل المطلق على المقيد، ومعلوم أيضًا عند علماء البلاغة أن التشبيه لا يقتضى مساواة المشبه بالمشبه به في كل شئ، أي أنه إذا وجب على النبي تبليغ كل لفظ فإنه لا يجب عليه مثل ذلك في المعانى، فالواجب عليه في المعانى هو المخافى عليهم، أو الذي اختلفوا فيه.

أما الآثار التي ذكرها ابن تيمية من أن الصحابة ما كانوا يحاوزون مجموعة من الآيات إلا بعد حفظها وفهمها، فإن ابن تيمية لم يقصد منها - كما لم يقصد الصحابة أيضًا - أنهم أخذوا تفسير كل لفظة عن رسول الله عاليا على الحفظ، وإنما قصد - كما قصد الصحابة أيضًا - أن همهم لم يكن مقصورًا على الحفظ، وإنما شمل معه الفهم والعمل أيضًا.

وذلك لا يستلزم بالضرورة أن فهمهم لكل لفظة من القرآن مأخوذ من رسول الله عليالي فقط.

فهم عرب خلص، ويعرفون أسباب النزول، وفيمن نزلت الآية وأين نزلت، كما أن لهم عقولاً بها يفكرون ويجتهدون، وبينهم نبغاء معهم يتحاورون ويناقشون، والواقع يشهد بذلك في حياة الرسول عاليا على المالة على المالة الما

وعلى ذلك: فقد اجتمع لهم من مصادر فهم القرآن الكريم، الكثير والكثير، ويأتى على رأس هذه المصادر:

١ - القرآن الكريم نفسه، فقد جاء فيه آيات تفسر آيات أخرى.

٢ - ما سمعوه من رسول الله عايك ،

<sup>(</sup>١) النحل: ٦٤ .

- ٣ اجتهادهم الخاص، الذي يعتمد ضمن ما يعتمد على معرفة العربية، وأسباب النزول، وعادات العرب، وغير ذلك.
- ٤ فهم صحابة آخرين من إخوانهم، الـذين يفوقونهم، فقد كانوا في
   ذلك متفاوتين.

وعلى ذلك: ففهمهم لمعانى القرآن، لفظة لفظة لم يكن موقوقًا على الأخذ من رسول الله عليه فقط.

وبمثل هذا الرد نرد على فهمهم لكلام ابن تيمية رحمه الله من قوله: إن العادة تمنع أن يكون للناس كتاب مثل هذا القرآن، ولا يستشرحوه.

أما ما ذكره اليسوطى مؤيداً به ما ظن أنه مذهب ابس تيمية، وهو الخاص بآية الربا وأن رسول الله عالي مات قبل أن يفسرها، فإن هذا الأثر لا يدل على صحة ذلك، ولا يقوى ما ظن أنه مذهب ابن تيمية بل يدل على العكس، وهو أن رسول الله عابي لم يفسر كل القرآن، أما لماذا لم يفسرها الرسول عابي فإن أحداً لم يسأل رسول الله عابي عنها، ولو أنهم اختلفوا في المراد منها أثناء حياته لسارع إلى بيانها، وإزالة الاختلاف الذي حدث بينهم، كما أمره الله عز وجل.

أما الكلام الآخر لابن تيمية في القضية نفسها، والذي تركه من نسب إلى ابن تيمية هذا الفهم، وبتر أجزاء الموضوع، فنذكر منه ما يلى:

١ - "إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك، لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأثمة الأربعة، الخلفاء

الراشدين، والأثمة المهديين ١١٠٠.

فهذا كلام صريح واضح في منتهى الصراحة والوضوح من ابن تيمية لا يحتمل تأويلاً، ينص على أن الرسول عالياً لم يفسر كل القرآن الكريم، وإلا لما تركنا بيانه، وذهبنا إلى أقوال الصحابة».

٢ - وقال أيضًا أثناء حديثه عن تفسير التابعين: "إذا اجتمعوا على الشئ فلا يرتاب في كونه حجة. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة، أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة في ذلك»(٢).

فقد دل فحو الكلام من ابن تيمية دلالة واضحة على أن مذهبه في ذلك أن السرسول علي الله الم يتعرض لتفسير القرآن كله، لفظة لفظة .

وقال أيضًا (٣): "ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازى والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد: "ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازى"، ويروى: ليس لها أصل، أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل"(٤).

فهذا القول من ابن تيمية رحمه الله يعنى أكثر مما نقول، إنه يعنى أن ما نقل من تفسير نبوى صحيح للقرآن في غاية القلة، فكيف

<sup>(</sup>١) مقدمة في أصول التفسير: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) مقدمة في أصول التفسير.

<sup>(</sup>٤) قال الزركشي ملقًا على قول الإمام أحمد: «قال المحققون من أصحابه: ومراده أن الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاح متصلة، وإلا فقد صح من ذلك كثير». انظر البرهان: ٢ عر١٥٠.

نقول أن ابن تيمية يقول إن رسول الله عليه على قد فسر القرآن كله لفظة لفظة .

وعلى هذا: يتبين لنا من خلال ضم كلام ابن تيمية، في الموضوع نفسه، بعضه إلى بعض، وعدم انفصال أجزائه عن بعضها يتبين لنا أن مذهبه هو: أن رسول الله عرائيل لم يفسر كل القرآن الكريم، من أوله إلى آخره لفظة لفظة بل لم يفسر غالبه.

وليس كما فهم كل من السيوطى والذهبى، وقلدهما من بعدهما المقلدون، رحم الله جميع علمائنا السابقين والمعاصرين واللاحقين، فكل مأجور بنيته وجهده.

: je: : je:

# الأدلة على أن الرسول علي الم يفسر كل القرآن الكريم

مما سبق يتضح لنا أن ابن تيمية رحمه الله لم يقل بأن الرسول علينه لم يفسر كل القرآن الكريم لفظة لفظة.

والذى نريد زيادته هنا هو ذكر بعض الأدلة التى تؤيد من يقول إن رسول الله عائيًا الله عائيرة ومتنوعة .

فمنها ما هو قرآنی، ومنها ما هو نبوی، ومنها ما هو عقلی.

فمن الأدلة القرآنية: تلك الآيات التي تدل على أن في القرآن ما يستنبطه أولو العلم باجتهادهم.

مثل قول عالى ﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾(١).

قال أبو حامد الغزالي:

«فأثبت لأهل العلم استنباطًا، ومعلوم أنه وراء السماع»(٢).

فلو كان الرسول عَرِيَّا قَد بين كل معانى القرآن، فماذا بقى الأولى العلم؟.

ومن الاستدلال بالسنة دعاء النبي عَلَيْكُم لابن عباس بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل».

فلو كان الرسول عَلَيْكُم قد فسر القرآن كله فما وجه تخصيص ابن عباس بالدعاء؟

قال أبو حامد الغزالي معلقًا على هذا الحديث: «فإن كان التأويل

<sup>(</sup>١) النساء:

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم طدين: ١/ ٢٩٠.

مسموعًا كالتنزيل، ومحفوظًا مثله، فما معنى تخصيصه بذلك»(١). وقال القرطبي: «وهذا بَيِّنٌ لا إشكال فيه»(٢).

ومن الاستدلال بالآثار أنه قد ورد كثير عن الصحابة في تفسير القرآن الكريم وما كان لهم أن يفسروا شيئًا ثبت فيه شئ عن رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله ورسوله.

ومن الأدلة العقلية التي تدل على عدم تفسير النبي عَلَيْكُم القرآن كله، اختلاف الصحابة في المتفسير، فقد تعددت أقوالهم في تفسير الآية الواحدة، تعدداً قد يصل في بعض الأحيان إلى اختلاف تضاد وليس اختلاف عبارة أو تنوع.

فلو كان الرسول عَيْنِكُم قد فسر القرآن كله لما وجدنا ذلك الاختلاف، بل لما وجدنا لهم تفسيرًا من أصله.

قال أبو حامد الغزالى: «إن الصحابة والمفهسرين اختلفوا في تفسير بعض الآيات، فقالوا فيها أقاويل مختلفة، لا يمكن الجمع بينها، وسماع جميعها من رسول الله عليه محال، ولو كان الواحد مسموعًا رد الباقى، فتبين على القطع أن كل مفسر قال في المعنى بما ظهر له باستنباطه»(٣).

ومن هذه الأدلة العقلية أيضًا: أنه لو كان لرسول الله عَلَيْكُم تفسير كامل للقرآن الكريم لنقل إلينا، كما نقل عنه كل شئ يتعلق بالدين والدنيا معًا.

لقد نـقل إلينا أشياء في منتهي الـدقة، في نواح كثيـرة، بل وفي

<sup>- (</sup>١) إحياء علوم الدين: ١/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي: ۱/۳۳.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين: ١/ ٢٩٠.

صغائر الأمور، مثل ما يتعلق بقضاء الحاجة، والاستنجاء، وآداب النوم، وغير ذلك.

أيعقل عند عاقل منصف أن يتناقل الصحابة ومن بعدهم هذه الأشياء، ولا يتناقلون تفسيرًا كاملاً عنه عَيْنِكُم للقرآن، إن كان هناك تفسير له؟

وليس من حق أحد أن يدعى أن الرسول على قد فسر القرآن كله لفظة لفظة، ثم فقد كله، إلا النادر القليل، أو أن صحابته لم يبلغوا هذا التفسير الكامل.

فأما دعوى الفقد فظاهرة البطلان، فإن هذا الأمر - أى التفسير النبوى الكامل للقرآن - مما تتوافر الدواعى على نقله، وتمام الحرص على المحافظة عليه، فقد حافظ الصحابة على ما دون هذا الأمر الجلل بكثير، بل بلا مقارنة به، كحياته الخاصة، وشئونه الزوجية، ونحو ذلك.

وأما دعوى عدم البلاغ، فهذا لا يتصور بالمرة، لأن هذا قادح فى عدالة الصحابة، التى ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ويتنافى مع كفاحهم وجهادهم، من أجل نشر كتاب الله، وتبيينه للناس.

### القدر الذي بينته السنة

من خلال الواقع، الذي تناقل شفهيًا وكتابة، عن طريق الرواة، وكتب السنة والتفسير، يتضح لنا بجلاء أن الرسول عليك لم يفسر من القرآن إلا قدرًا يسيرًا، لو قيس بما لم يفسره، وإن كان في حد ذاته كثيرًا.

وفي الحقيقة أنه لم يكن في عصر النبوة من داع لتفسير نبوى كامل

للقرآن خاصة إذا علمنا أن هناك من القرآن الكريم ما قد استأثر الله تعالى بعلمه، كأوائل السور التي بدئت بالحروف المقطعة، وهناك من القرآن ما يعلم معناه من له أدنى دراية بلغة العرب.

ويؤيد هذا ما أخرجه ابن جرير الطبرى عن ابن عباس رضى الله عنهما، حيث يقول: «التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله»(١).

#### يقول الخويبي عليه رحمة الله:

"علم التفسير عسير يسير، أما عسره فظاهر من وجوه، أظهرها أنه كلام متكلم لم تصل الناس إلى مراده بالسماع منه، ولا إمكان للوصول إليه.

بخلاف الأمثال والأشعار ونحوها، فإن الإنسان يمكن علمه منه، إذا تكلم، بأن يسمع منه أو ممن سمع منه، وأما القرآن فتفسيره على وجه القطع لا يعلم إلا بأن يسمع من الرسول علي المنال متعذر إلا في آيات قلائل (٢).

ويقول السيوطى - رحمه الله - معلقًا على من قال إنه قد صح عن رسول الله عارضه في التفسير أحاديث كثيرة:

«قلت: الذي صح من ذلك قليل جدًا، بل أصل المرفوع منه في غاية القلة»(٣).

ومعلوم أن القلة والكثرة أمر نسبي، فغالب الظن أن السيوطي

<sup>(</sup>١) تفسير ابن جرير الطبري: ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) الاتقان: ٢/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) الاتقان: ٢لجو١٧ .

وغيره ممن يعتبرون قلة المرفوع إلى رسول الله عائي فإنما هـو بالنسبة لبقية آيات القـرآن الكريم كلـه، وإن كان ما صح وورد فـى حد ذاته كثيرًا. كما تشهد كتب السنة والتفسير.

:**•**: :•: :•:

#### المبحث الرابع

# أوجه بيان السنة للقرآن

ذكرنا سابقًا آيتي سـورة النحل اللتين تفيدان وظيفة الـسنة النبوية، ألا وهي تبيين القرآن.

وكذلك ورد في السنة ما يؤكد على نوع هذه الوظيفة، وقد ذكرنا بعضًا من هذه الأحاديث أثناء الحديث عن حجية السنة، بما أغنى عن الإعادة هنا.

ومعلوم أن السنة التي تفسر القرآن إنما هي وحي من الله عز وجل ولذلك قال حسان بن عطية فيما يرويه عنه الأوزاعي<sup>(١)</sup>.

«كان الوحى ينزل على رسول الله عَلَيْكِ ويحضره جبريل بالسنة -التي تفسر ذلك».

وإذا كانت السنة مبينة للقرآن، فما نوع هذا البيان؟ هنا نقول إن لهذا البيان أنواعًا عدة، نذكر أشهرها فيما يلي:

# أولاً: تفصيل المجمل

فقد ورد في القرآن مجمل كثير لا يستطيع الإنسان أن يفهمه، أو يطبقه تطبيقًا صحيحًا إلا من خلال السنة.

كآيات المصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، فلم يرد في القرآن عدد فروض الصلاة موضحة، ولا عدد ركعاتها، ولا بيان أوقاتها، ولا كيفيتها، ولا مبطلاتها، وغير ذلك.

والزكاة أيضًا، من ناحية الأنواع والنصاب والمقادير، وسائر تفصيلاتها.

<sup>(</sup>١) كما جاء في تفسير القرطبي: ١/ ٣٩.

وكذلك الحج: لم يرد في القرآن كيفيته أو مبطلاته، وغير ذلك من سائر أحكامه.

فمعلوم أن هذه العبادات تمثل أركان الإسلام التي بني عليها، ومع ذلك لم يجيء تفصيلها في القرآن، وإنما جاءت السنة لتبينها.

وقد أمر الله ورسول بالأخذ عنه عَيْنِ ، قال تعالى ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ (١).

وجاء في الحديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي»(٢)، و «لتأخذوا عنى مناسككم»(٣).

وجاءت الآثار عن سلف الأمة وأثمتها لتدل على ذلك، ومن هذه الآثار ما يلى:

أ - أخرج البيهقى فى المدخل من طريق شبيب بن أبى فضالة المكى عن عمران بن حصين أنه رضى الله عنه ذكر الشفاعة (٤)، فقال رجل من القوم: يا أبا نجيد، إنكم تحدثونا بأحاديث لم نجد لها أصلاً فى القرآن، فغضب عمران وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم، قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعًا، ووجدت المغرب ثلاثًا، والغداة ركعتين، والظهر أربعًا، والعصر أربعًا؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه، وأخذناه عن رسول الله عيريسية؟

أوجدتم فيه: في كل أربعين شاة شاة، وفي كل كذا بعيرًا كذا، وفي كل كذا درهمًا كذا؟ قال: لا.

<sup>(</sup>١) الحشر: ٧.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أي الشفاعة للمؤمنين يوم القيامة.

قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه، وأخذناه عن النبى على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي الم

وقال في القرآن: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾(١)، أوجدتم فيه فطوفوا سبعًا، واركعوا ركعتين خلف المقام؟

أوجدتم في القرآن «لا جَلَب ولا جَنَبَ ولا شغار في الإسلام» (٢). أما سمعتم الله قال في كتابه ﴿وما آتاكم الرسول فَخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (٣)، قال عمران: «فقد أخذنا عن رسول الله عليا الساء ليس لكم بها علم» (١).

ب - وأخرج مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه

(١) الحج: ٢٩.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذى فى كتاب النكاح، باب (٣٠)، والنسائى فى كتاب الخيل، باب (١٥)، وغيرهما قال ابن منظور: «وفى الحديث: «لا جَلَب ولا جَنَب»، فالجلب أن يتخلف الفرس فى السباق فيحرك وراءه الشئ يستحث فيسبق،، والجنب: أن يجنب سع الفرس الذى يسابق به فسرس آخر، فيرسل، حتى إذا دنا تحول راكبه على الفرس المجنوب.

وقال أبو عبيد: الجلب في شيئين، يكون في سباق الخيل، وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره، ويجلب عليه، أو يصبح حنًا له، ففي ذلك معونة للفرس على الجرى، فنهى عن ذلك، والوجه الآخر في الصدقة، أن يقدم المصدق على أهل الزكاة، فينزل موضعًا ثم يرسل إليهم من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقاتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن يأخذ صدقاتهم من أماكنهم، وعلى مياههم، وبأفنيتهم.

أما الشغار فهو نكاح كان في الجاهلية، كان الرجل يزوج الرجل حريمته على أن يزوجه الآخر حريمة له أخرى، بغير مهر، ويكون مهر كل واحدة منهما بضع الأخرى، كانهما رفعا المهر، وأخليا البضع عنه. انظر لسان العرب: مادة جلب، ومادة شغر.

<sup>(</sup>٣) الحشر: ٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في المدخل وأصله في سنن أبي داود كتاب الزكاة.

سأل عبد الله بن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف، وصلاة الحضر في القرآن، ولا نجد صلاة السفر؟ فقال ابن عمر: يا ابن أخى: إن الله بعث محمداً عليه ولا نعلم شيئًا، وإنما نفعل كما رأيناه يفعل»(١).

- ج أخرج ابن عبد البر عن أيوب السختيانى أن رجلاً قال لمطرف بن عبد الله بن الشخير: لا تحدثونا إلا بما فى القرآن، فقال له مطرف: إنا والله ما نريد بالقرآن بدلاً، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا»(٢).
- د وقال ابن حزم: «جاء النص ثم لم يختلف فيه مسلمان في أن ما صح عن رسول الله عارض أنه قاله، ففرض اتباعه، وأنه تفسير لمراد الله تعالى في القرآن، وبيان لمجمله»(٣).

## ثانيًا: إزالة اللبس

ومن بيان السنة للقرآن أيضًا: إزالة ما حدث من لبس لدى بعضهم، في مفهوم آية من آياته، ومن أمثلة ذلك ما يأتى:

أ - ما حدث من فهم خاطئ لقوله تعالى ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ﴾(٤). فقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن عدى بن حاتم: أنه جعل تحت وسادة خيطين أبيض وأسود، وجعل ينظر إليهما، فلا يتبين له الأبيض من الأسود فغدا على رسول الله عَيْنَا فَا خبره، فقال: إن

<sup>(</sup>١) موطأ مالك، كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة في السفر.

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله: ٢/ ١٩١ الطبعة المنيرية.

<sup>(</sup>٣) الأحكام لابن حزم: ١٠٠١ - ط. دار الجيل ببيروت.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٨٧. عم

وسادك إذًا لعريض، إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل ١٥٠٠).

- ب أخرج مسلم وغيره عن المغيرة بـن شعبة، قال: بعثنى رسول الله عرب الله عرب الله عرب الله عرب الله عرب الله عرب الله وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله عرب الله عرب الله عرب الله عرب الله عرب الله عرب الله الخبرتهم أنهم كانوا يـسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم».
- ج أخرج أحمد والشيخان وغيرهم عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عليها أليس الحساب عذب، قلت أليس يقول الله ﴿فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا﴾ قال: «ليس ذلك بالحساب، ولكن ذاك العرض»(٣).
- د أخرج أحمد عن البراء قال: جاء أعرابي إلى النبي عائيكم فقال: علمني عملاً يدخلني الجنة، قال: اعتق النسمة وفك الرقبة، قال: أو ليستا بواحدة؟ قال: إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها».

## ثالثًا: تخصيص العام

مثاله:

أ - قوله تعالى ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴾(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى فى كتاب اتفسير، تفسير سورة البقرة، ومسلم فى كتاب الصيام باب (٣٣).

<sup>(</sup>٢) مريم: ٢٨، والحديث أخرجه مسلم في كتاب الآداب، باب (٩).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد في مسنده ٢/٧٦، والبخاري في اعلم (٣٥)، ومسلم في الجنة
 (٨٠،٧٩).

<sup>(</sup>٤) مسئد أحمد: ١٩٩/٤.

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ٨٢.

فقد فهم بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن الظلم في هذه الآية يراد منه العموم، وقال أينا لم يظلم نفسه، فوضح له الرسول على أن العموم هنا غير مراد، وأنه محمول على الخاص، الوارد في قوله تعالى ﴿إن الشرك لظلم عظيم ﴾(١).

ب - ورد في المقرآن تحريم الميتة والدم على العموم، ولكن السنة خصصت هذا العموم، حيث قال رسول الله عليا الله المراه الله عليا المحلت لنا ميتان السمك والجراد، وأحل لنا دمان، الكبد والطحال» (٣).

## رابعًا: تقييد المطلق

#### ومثاله:

أ - قوله تعالى فى سورة النساء ﴿ من بعد وصية يوصى بها أو دين ﴾ فقد وردت الوصية مطلقة، بدون تحديد، فقيدها الرسول علين الله عليان الله عليه وقاص، حيث جاء فيه: «قلت بالشلث فى حديث سعد بن أبى وقاص، حيث جاء فيه: «قلت يارسول الله: أوصى بمالى كله؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: فالشلث؟ قال: فالثلث كثير »(٤).

قال ابن حجر عن هذا الحديث: «فيه تقييد مطلق القرآن بالسنة»(٥).

<sup>(</sup>١) لقمان: ١٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، في تفسير سورة الأنعام، وغير البخاري.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود فـــى سننه، كتاب الأطعـــمة، باب (٣٤)، وابن ماجه فـــى سننه،
 كتاب الأطعمة، باب (٣١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، في كتاب الوصايا، باب (٢).

<sup>(</sup>٥) فتح البارى: ٥/ ١١٤٤.

ب - ومن أمثلة ذلك أيضًا: قوله تعالى ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ دون تحديد لأى يد يبدأ بقطعها، ومن أين يكون القطع، فجاءت السنة وحددت أن القطع يبدأ باليمنى، ويكون من المفصل.

# خامسًا: بيانه على الله

# أن المنطوق لا مفهوم له

ويظهر هذا إذا كان في الآية قيد لم يقصد به الاحتراز، وإنما خرج مخرج الغالب، ومن أمثلة ذلك:

أ - قيد السفر في الرهان المقبوضة، في قوله تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة ﴾(١).

فقد بين عَلَيْكُم بفعله أن اشتراط السفر لا مفهوم له، فقد رهن درعًا له عند يهودي في الحضر.

قال المشوكانى: قوله ﴿وإن كنتم على سفر ﴾ لما ذكر سبحانه مشروعية الكتابة والإشهاد لحفظ الأموال ودفع الريب، عقب ذلك بذكر حالة العذر عن وجود الكاتب، ونص على حالة السفر فإنها من جملة أحوال العذر، ويلحق بذلك كل عذر يقوم مقام السفر، وجعل الرهان المقبوضة قائمة مقام الكتابة، أى فإن كنتم مسافرين ﴿ولم تجدوا كاتبًا ﴾ في سفركم ﴿فرهان مقبوضة ﴾.

قال أهل العلم: الرهن في السفر ثابت بنص التنزيل، وفي الحضر بفعل رسول الله عليه ما كما في الصحيحين «أنه عليه ما وهن درعًا له من يهودي»(٢).

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) فتح أقدير: إِرْ ٣٣٥.

ب - ومن أمثلة ذلك أيضًا: قيد الخوف من الكفار في قصر الصلاة، الوارد في قوله تعالى ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ﴾(١).

فقد بين عَلَيْكُم أن منطوق هذا الـشرط لا مفهوم لـه، وإنما خرج مخرج الغالب.

أخرج أحمد ومسلم وأهل السنن عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب، قلت: ﴿ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ﴾ وقد أمن الناس، فقال لى عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله عاريات عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»(٢).

قال الشوكانى: «ظاهر هذا الشرط أن القصر لا يجوز فى السفر إلا مع خوف الفتنة من الكافرين، لا مع الأمن، ولكنه قد تقرر بالسنة أن النبى عالي الله على مع الأمن كما عرفت، فالقصر مع الخوف ثابت بالكتاب، والقصر مع الأمن ثابت بالسنة، ومفهوم الشرط لا يقوى على معارضة ما تواتر عنه عالي من القصر مع الأمن.

وقد قيل: إن هذا الشرط خرج مخرج الغالب، لأن الغالب على المسلمين إذ ذاك القصر للخوف في الأسفار، ولهذا قال يعلى بن أمية لعمر ما قال»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النساء: ١٠١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب المسافرين ، باب (٤)، وأحمد في مسنده ٢٥/١، وأهل السنن الأربع.

<sup>(</sup>٣) فتح القدير: ١/ ٤٤٠.

# سادسًا: توضيح المبهم

ومن بيان السنة للقرآن تـوضيح ما كان مبـهمًا على الصـحابة، وذلك يتناول أشياء كثيرة، منها:

١ - تعيين أشخاص. ٢ - تعيين جماعات وأقوام.

٣ - تعيين أماكن. ٤ - تعيين أوقات.

٥ - تعيين أعمال. ٦ - تعيين أشجار.

٧ - تعيين أقوال. ٨ - تعيين مواقف.

٩ - تعيين كيفية من الكيفيات.

١٠ - تعيين مسافة من المسافات.

١١ - تعيين معيشة من المعيشات.

١٣٢ - تعيين صلاة من الصلوات.

١٣ - تعليل تسمية من الأسماء.

١٤ - بيان المراد من لفظ، أو مما يتعلق به.

#### وبيان ذلك كما يلي:

### ١ - تعيين أشخاص

#### ومن أمثلة ذلك:

أ - أخرج أحمد والترمذي وصححه وغيرهما عن ابن عباس قال: «أقبلت اليهود إلى النبي عليه أله ، فقالوا أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: ملك من ملائكة الله، موكل بالسحاب، بيده مخراق من نار، يزجر به السحاب، يسوقه حيث أمره الله، قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: صوته»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرج أحمد في مسنده ١/٢٧٤، والترمذي في سننه كتاب التفسير تفسير سورة الرعد.

ب - قال تعالى: ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من ينتظر ﴾ (١).

أخرج الترمذي عن معاوية سمعت رسول الله عالي يقول: «طلحة ممن قضى نحبه» (٢).

- جـ أخرج الترمذى وغيـره أن رجلاً سأل رسول الله عَلَيْكُم عن سبأ، أرجل هو أم امرأة، أم أرض؟ فقال: بل هو رجل، ولد له عشرة، فسكن اليمن، منهم ستة، وبالشام منهم أربعة»(٣).
- د أخرج الترمذي وغيره عن سمرة عن النبى عليه في قوله ﴿وجعلنا ذريته هم الباقين﴾، قال: «حام وسام ويافث». وأخرج من وجه آخر: قال «سام أبو العرب، وحام أبو الحبش، ويافث أبو الروم»(٤).

## ٢ - تعيين جماعات وأقوام

- أ أخرج أحمد واكترمذى وحسنه وغيرهما عن عدى بن حاتم قال: قال رسول الله عليهم: "إن المغضوب عليهم هم اليهود، وإن الضالين هم النصارى»(٥).
- ب أخرج أحمد وغيره عن أبى أمامة عن النبى عليك في قوله تعالى ﴿ فَأَمَا اللَّذِينَ فَى قَلُوبُهُمْ زَيْغُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابُهُ مِنْهُ ﴾ قال: «هـم الحوارج».

وفي قوله تعالى: ﴿يوم تبيض وجوه وتسود وجوه﴾ قال: «هم

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) الترمذي: كتاب التفسير، تفسير سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٣) الترمذي كتاب التفسير، سورة سبأ.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، سورة الصافات.

<sup>(</sup>٥) أحمد في مسندة جم ٤/ ٣٧٨، والترمذي في تفسير سورة الفاتحة.

- الخوارج»(١).
- ج أخرج الحاكم وصححه عن عياض الأشعرى، قال: «لما نزلت: ﴿ فُسُوفُ يَأْتُمَى اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُواللَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ع
- د أخرج الطبرانى وغيره بسند جيد (٣)، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله عائب قال لعائشة: «إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا هم أصحاب البدع، وأصحاب الأهواء».
- هـ أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى سعيد أن رسول الله عربي عليه عن أبى سعيد أن رسول الله عربي عليه الأمر وهم في غفلة من عند أن وأشار بيده، وقال: «أهل الدنيا في غفلة»(١٤).

## تعيين أماكن

- أ أخرج أحمد وغيره عن الـبراء بن عازب أن رسول الله عَلَيْكُم ذكر العبد الكافر إذا فيضت روحه، وقال: «فيقول الله: اكتبوا كتابه في سجين، في الأرض السفلي»(٥).
- ب أخرج أحمد عن سهيل بن سعد الساعدى قال: اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد رسول الله عَلَيْكُ ، وقال الآخر: هو مسجد قباء، فأتيا رسول الله عَلَيْكُ ، وقال الآخر: هو مسجد قباء، فأتيا رسول الله عَلَيْكُ ، فقال: هو مسجدي هذا»(١).

<sup>(</sup>١) أحمد في مسنده ٥/ ٢٦٢، والآية ١٠٦ آل عمران.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في مستدركه في تفسير سورة المائدة ٢/٣١٣. آلآية ٥٤.

<sup>(</sup>٣) كما قال السيوطي في الإتقان: ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٤) البخارى تفسير سورة مريم، ومسلم فى الجنة، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد: ٤/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمَّدُ: ٥/١١٦.

- ج أخرج البخارى وغيره عن أبى هريرة أن المنبى عَلَيْكُم قال: "إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة»(١).
- د أخرج البخارى عن أبى ذر رضى الله عنه قال: سألت رسول الله عنه قال: سألت رسول الله عنه قال: عن قوله تعالى ﴿والشمس تجرى لمستقر لها﴾(٢) قال: «مستقرها تحت العرش».
- وأخرج عنه أيضًا أنه قال: كنت مع النبى عَيِّلِكُمْ فى المسجد عند غروب الشمس، فقى ال إبا ذر، أتدرى أين تغرب الشمس، قلى الله ورسوله أعلم، قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى ﴿والشمس تجرى لمستقر لها ﴿ (٣).
- ه أخرج أحمد ومسلم عن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ «الكوثر نهر أعطانيه ربى عز وجل في الجنة»(٤).

## تعيين الأوقات

أ - أخرج البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه تال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها، ثم قرأ هذه الآية ﴿هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو يأتى بعض آيات ربك ﴾(د).

ب - أخرج الترمذي عن على قال: «سألت رسول الله عَالَيْكِيْم عن يوم

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب التوحيد، باب (٢٢).

<sup>(</sup>٢) سورة يس: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة يس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في مسنده: ٣/ ١٠٢، ومسلم في كتاب الصلاة باب ٥٣، ٥٤.

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب المتفسير، تفسير سورة الأنعام آية ١٥٨.

الحج الأكبر فقال: «يوم النحر»(١).

## تعيين الأعمال

- أ أخرج الترمذي وغيره عن أنس عن النبي عالى في قوله تعالى: ﴿
  ووربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون أقال: «عن قول: لا إله إلا الله (٢).
- ب اخرج الترمذى وحسنه وغيره، عن أم هانئ عن النبى عَلَيْكُم فى قوله: ﴿وَتَأْتُمُونَ فَى نَادِيكُمُ المُنْكُر﴾ قال: «كانوا يخذفون أهل الطريق، ويسخرون منهم»(٣).

## تعيين أشجار

- أ أخرج أحمد في مسنده ٣/ ٧١ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على عالى عالى الله عالى عالى الله عام الله عن الله عام الله عن الل
- ب أخرج المترمذى وغيره عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله عنه عن رسول الله عنه عن رسول الله عنه عن رسول الله على قوله ﴿ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة قال: «هي الحنظل»(١). النخلة»، ﴿ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة قال: «هي الحنظل»(١).

## تعيين أقوال

أ - أخرج البخارى وغيره عن أبى هريرة عن النبى عَبِينِ أنه قال: قال الله لبنى إسرائيل ﴿وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم ﴾ فبدلوا ودخلوا يزحفون على أستاهم، وقالوا حبة في

<sup>(</sup>١) الترمذي، كتاب التفسير، تفسير سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) أُخِرِجِهِ الترمذي في كتاب التفسير، تفسير سورة الحجر آية ٩٣، ٩٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، تفسير سورة العنكبوت: آية: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر النطبق، في تفسير سورة إبراهيم، الآيات: ٢٤ - ٢٦.

شعيرة».

وهذا بيان لبقوله تعالى ﴿فبدل الذبين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم﴾(١).

- ب أخرج الأئمة الستة عن البراء بن عازب أن النبى عليه قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فذلك قوله ﴿ يثبت الله الله الله المنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ (٢).
- ج أخرج الترمذي عن أبي بن كعب أنه سمع رسول الله عاليك عليك الله عاليك عليك عن أبي يقول: «ألزمهم كلمة التقوى» قال: «لا إله إلا الله»(٣).

### تعيين مواقف

أخرج أحمد وغيره عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عاليك في قول المقام قوله ﴿عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا ﴿(٤). قال: «هو المقام الذي أشفع لأمتى فيه»(٥).

## تعيين كيفية من الكيفيات

أ - أخرج الشيخان وغيرهما عن أنس أن رجلاً قال يا رسول الله كيف
 يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذى أمشاه على

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في كتاب التفسير، باب ﴿ وَإِذْ قَلْنَا ادْخُلُـوا هَذْهُ القرية ﴾ الآيتان: ٥٨ ، ٥٧ ، من سورة البقرة.

 <sup>(</sup>۲) انظر على سبيل المثال: البخارى، كتاب التفسير باب تفسير سورة إبراهيم آية ۲۷،
 والترمذى فى الكتاب نفسه، والباب كذلك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب تفسير سورة الفتح، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٧٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في مسئله ٢/ ٤٤١، ٥٢٨ .

رجليه في الدنيا قادرًا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ ١١٠٠٠.

- ب أخرج أحمد والترمذي عن أبي سعيد عن النبي عاليا قال: ﴿ وهم فيها كالحون ﴾ قال: «تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلي، حتى تضرب سرته » (۲).
- ج أخرج البخارى عن أبى هريرة مرفوعًا قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء، ضربت الملائكة بأجنحتها، خضعانًا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير»(٣).

## تعيين المعيشة

أخرج البزار وغيره عن أبى هريسرة رضى الله عنه عن النبى عَيْنِ الله عنه عن النبى عَيْنِ الله في قوله: ﴿ فَإِن لَهُ مَعَيْشَةَ ضَنَكًا ﴾ قال: «عذاب القبر».

قال ابن كثير بعد أن أورده في تفسير سورة طه: "إسناده جيد" (٤).

## تعيين مسافة

أ - أخرج البخارى عن أبى هريرة عن النبى عَلَيْكُم قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها، إقرءوا إن شئتم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في كتاب التفسير، تـفسير سورة الـفرقان، ومسلم فــي كتاب صفات المنافقين، باب (٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده: ٣/ ٨٨، والترمذي في كـتاب التفسير باب تفسير سورة على المؤمنين، الآية: ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب تفسير سورة "سبأ"، الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير ابن كثير ٥/٣١٧ - ط. الشعب، الآية ١٢٤ من سورة طه.

﴿وظل ممدود﴾<sup>(١)(٢)</sup>.

ب - أخرج الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه في قوله ﴿وفرش مرفوعة﴾ قال: ارتفاعها كما بين السماء والأرض، ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام»(٣).

جـ - أخرج أحمد والترمذي عن أبي سعيد عن رسول الله عاليله عاليله قال: «الصّعُود: جبل من نار جهنم، يتصعد فيه سبعين خريفًا، يهوى به كذلك»(٤).

#### تعيين الصلاة

أخرج أحمد والترمذي وغيرهما أن رسول الله عَيْظِيم قال: «الصلاة الوسطى صلاة العصر»(٥).

### تعليل تسمية

أخرج الترمىذي وحسنه، عن ابن الزبير قال: قال رسول الله عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَلَيْهُ جَبَارٍ ١٥٠٠.

سابعًا: بيان المراد من لفظ، أو ما يتعلق به

أ - أخرج الترمذي والحاكم وصححاه، وغيرهما عن أبي سعيد الخدري

<sup>(</sup>١) الواقعة: ٣٠.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى في كتــاب التفسير، باب تفسير سورة الواقعــة، ومـــلم في كتاب الجنة باب (٦–٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب تفسير سورة الواقعة - آية ٣٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في مسنده: ٣/ ٧٥، والترمذي في كـتاب التفسير باب تفسير سورة المدثر الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند: ١٢/٥، ١٣، ٢٢، والترمــذي في كتاب التفسير، باب تفسير سورة البقرة الآية ٢٣٨.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب تفسير سورة الحج آية ٢٩.

عن النبى على الله في قوله: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطًا ﴾ قال: «عدلاً »(١).

ب - أخرج البخارى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عالي الله على الله عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عاله الله الله مالاً فلم يؤد زكاته، مثل له شجاعًا أقرع، له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، فيأخذ بله زمتيه - يعنى شدقيه - يقول: أنا مالك، أنا كنزك ثم تلا هذه الآية: ﴿ولا يحسبن الذبن يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية (٢).

جـ - أخرج مسلم وغيره عن عقبة بن عامر قـال: سمعت رسول الله علي يقول وهو على المنبر ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾، ألا وإن القوة هي الرمي»(٣).

د - أخرج ابن جرير الطبرى وغيره أن النبى عَيْنِكُمْ قال في قوله تعالى ﴿ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾: «الحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى ربهم »(٤).

هـ - أخرج أحمد والـترمذى وغيرهما عن أبى الـدرداء، أنه سئل عن هذه الآية ﴿لهم البشرى في الحياة الدنيا﴾ قال: ما سألنى عنها أحد منذ سألت النبى علين من فقال: ما سألنى عنها أحد غيرك منذ أزلت، هي الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، فهي بشراه في الحياة الدنيا، وبشراه في الآخرة الجنة»(د).

<sup>(</sup>١) أخرجه كل من الترمذي والحاكم في كتاب التفسير، باب تفسير سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب التفسير. باب تفسير سورة آل عمران، آية ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة. باب (١٦٧) ، آية ٦٠ من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٤) اخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره: ٦٩/١٥ رقم ١٧٦٣٣..

<sup>(</sup>٥) اخرجه احمد في مسنده: ٦/ ٤٤٥، والترمذي في تفسير سورة يونس وابن جرير الطبري: ٥١/ ١٢٨.

- و اخرج أحمد عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله عالى قال: «الباقيات الصالحات: التكبير والتهليل، والتسبيح، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله»(١).
- ز أخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة أن النبي عليه قال: «إذا أحب الله عبداً نادي جبريل، إني قد أحببت فلانًا فأحبه، فينادي في السماء، ثم تنزل له المحبة في الأرض، فذلك قوله ﴿سيجعل لهم الرحمن وداً ﴾(٢).
- ط أخرج مسلم وغيره عن أبى هريرة قال: قيل يارسول الله: ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك بما يكره»، قيل: أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته»(٥).

## ثامنًا: التأكيد لما جاء في القرآن

ومن أوجه بيان السنة للقرآن أيضًا، تأكيد ما جاء فيه، أى أن فى القرآن أشياء جاء ذكرها في السنة أيضًا، زيادة في التوضيح، وتقوية لها

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده: ٣/٧٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب البر، باب إذا أحب الله عـبداً حببه لعباده، والترمذي في تفسير سورة مريم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) غافر: ٦٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب البر، باب (٧٠).

وتأكيدًا.

#### مثال ذلك:

- أ قول عائيك في قصة موسى والخضر «كانت الأولى من موسى نسيانًا والوسطى شرطًا والثالثة عمدًا»(١). فهذا تأكيد لما جاء في القرآن من أفعال موسى عليه السلام في هذه القصة.

# تاسعًا: بيان أحكام زائدة لـم يـرد ذكرهـا في القـرآن

ومن أوجه بيان السنة للقرآن كذلك، مجيئها بأحكام زائدة لم يرد لها ذكر في القرآن ومن أمثلة ذلك ما يأتي:

أ - تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها.

ب - ميراث الجدة.

جـ - الحكم بشاهد ويمين.

د - صدقة الفطر.

هـ - أحكام الشفعة.

و - تحريم كل ذى ناب من السباع، وكل ذى مخلب من الطيور، والحمر الأهلية.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في تفسير سورة الكهف.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب (١٤٧).

ز - حرمان الكافر من ميراث قريبه المسلم، وكذلك حرمان القاتل، والرقيق.

إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة، والتي أفاض في ذكرها العلماء، كابن القيم في كتابه القيم «أعلام الموقعين»، في الجزء الثاني.

# عاشرًا: البيان بطريق النسخ

وفى هذا الوجه خلاف بين العلماء، وإنى أميل إلى الرأى القائل بأن السنة لم يرد فيها نسخ للقرآن الكريم، بدليل أنهم لم يأتوا لنا بأمثلة تؤيد رأيهم، سوى أربع آيات فقط(١)، نرد عليهم فى شأنها بما يلى:

الآية الأولى: قالوا إن آية الجلد، وهي قوله تعالى ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾(٢). تشمل المحصنين وغير المحصنين من الزناة، ثم جاءت السنة فنسخت عمومها بالنسبة إلى المحصنين، وحكمت بأن جزاءهم الرجم.

#### ويجاب عن هذا:

- ١ بأن هذا تخصيص وليس نسخًا، وبينهما فرق كبير، فتخصيص
   القرآن بالسنة، وارد شرعًا، فوق كونه جائزًا عقلاً.
- ٢ إن المخصص لآية الجلد، ليس السنة وإنما آية الرجم المنسوخة تلاوة
   لا حكمًا، وهي «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته»، وإن
   كانت السنة جاءت موافقة ومؤكدة لذلك.

الآية الثانية: قالـوا إن قوله تعـالى ﴿واللاتى يـأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهـدوا عليهن أربعة منكم فـإن شهدوا فأمسكـوهن في

<sup>(</sup>١) انظر مناهل العرفان للزرقاني: ١٣٨/٢، ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) النور: ٢.

البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً الله المن سبيلاً المن منسوخ بقوله على الله الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر، على الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر، جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم».

ويجاب على هذا الاستدلال بأن الناسخ هو آية الجلد وآية الشيخ والشيخة، وإن كان الحديث جاء موافقًا ومؤكدًا، بدليل أن الرسول على قال قد جعل الله لهن سبيلاً.

الآية الثالثة: قالوا إن قول تعالى ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقًا على المتقين ﴾ (٢) منسوخ بقوله عربي الله وصية لوارث ».

ويجاب عن ذلك بأن هذا الحديث الذي استشهدوا به يرد عليهم، ا إذ أنه يبين أن الناسخ في الحقيقة هو آيات المواريث.

فنص الحديث كما يلى: «إن الله أعطى كل ذى حق حقه، فلا وصية لوارث»(٣).

ويؤيد ذلك بوضوح ما رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى ﴿إِن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين﴾، «وكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية المواريث» (٤).

<sup>(</sup>١) النساء: ١٥.

<sup>(</sup>٢) اليقرة: ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الوصايا، باب الوصية للوارث.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب نسخ انوصية للوالدين والأقربين.

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ١٥ أجر

كل ذى ناب من السباع، وكل ذى مخلب من الطيور(١).

ويجاب عن ذلك بأن الآية الكريمة لم تتعرض لإباحة ما عدا الذى ذكر فيها، وأن الحصر فيها غير مقصود بدليل أنها نزلت بسبب أولئك المشركين الذين حادوا الله ورسوله فحرموا ما أحل الله، وأحلوا ما حرم الله فنزلت الآية ترد عليهم بحصر صورى، كأنها تقول لهم لا حلال إلا ما حرمتموه، ولا حرام إلا ما أحللتموه، ولم ترد الحصر الحقيقى. نقل السبكى عن الشافعى أنه قال(٢):

"إن الكفار لما حرموا ما أحل الله، وأحلوا ما حرم الله، وكانوا على المضادة والمحادة، جاءت الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه، نازلاً منزلة من يقول لك لا تأكل اليوم حلاوة، فتقول لا آكل اليوم إلا حلاوة، ولغرض المضادة لا النفى والإثبات على الحقيقة، فكأنه تعالى قال: "لا حرام إلا ما أحللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، ولم يقصد حل ما وراءه، إذ القصد إثبات التحريم، لا إثبات الحلى». أ.ه.

ويؤيد هذا أن الآية الثالثة من سورة المائدة ورد فيها عدة محرمات زائدة على ما في آية الأنعام، التي يدعون نسخها بالسنة، ونرد أيضًا بأن نقول كيف نسخت آية الأنعام مع أن المحرمات فيها مازالت محرمة وستظل إلى يوم الدين.

وبناء على ما سبق فإننا نستطيع أن نقول إن السنة لم يرد فيها نسخ لأى آية من القرآن.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الصيد، باب (١٦,١٥) وأخرجه غيره أيضًا.

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن مناهِل العرفان للزرقاني: ١٠٥/١.

# الفهل الثالث

المصدر الثالث من مصادر التفسير بالمأثور أقوال الصحابة رضى الله عنهم

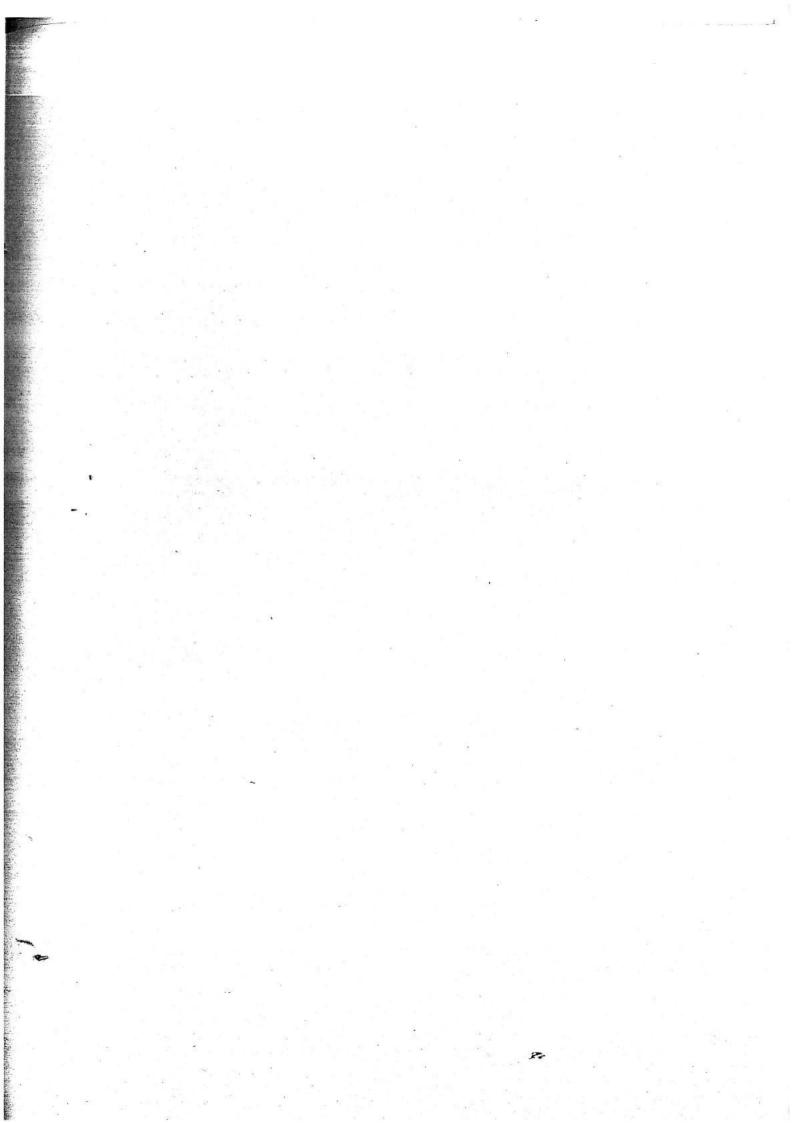

# المبحث الأول من هو الصحابي؟

إن لم يجد المفسر تفسيرًا للآية في القرآن، أو في السنة، فعليه أن يتجه بعد ذلك مباشرة إلى أقوال الصحابة، فإنهم يعتبرون المصدر الثالث لتفسير القرآن، وعلمهم مقدم على كل علم.

قال عنهم الإمام الشافعي -رحمه الله-:

"وهم فوقنا في كل علم، واجتهاد وورع وعقل، وأمر استدرك به علم، واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد، وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا»(۱).

وحينما يقدم المفسرون آراء الصحابة على كل البشر، فإن ذلك يرجع إلى شهودهم الوحى والتنزيل، وحضورهم إجابة السائلين، ومشاهدتهم أسباب النزول، وشدة حرصهم على ملازمة مجلس الرسول عاليا النزول.

أخرج البخارى في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال:

«كنت أنا وجار لى من الأنصار، فى بنى أمية بن زيد - وهى من عوالى المدينة - وكنا نتناوب النزول على رسول الله عاليك ينزل يومًا وأنزل يومًا، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم، من الوحى وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك»(١).

كما أن ذلك يرجع إلى تزكية الله ورسوله إياهم.

<sup>(</sup>١) التقييد والإيضاح، شرح مقدمة ابن الصلاح، للحافظ العراقي: ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري، عُكتاب العلم، باب التناوب في العلم.

قال تعالى: ﴿وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها﴾(١). وقال رسول الله عَرِيْكِ : «خير الناس قرنى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»(٢).

وحذر الرسول عَيْظِ من إيذائهم، بل اعتبر حبهم دليلاً على حبه وحب الله عز وجل، وبغضهم دليلاً على بغضه وبغضه عز وجل، وأن بغضهم سبب في استجلاب عذاب الله تعالى.

حيث قال رسول الله عليه الله عليه الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضًا، فمن أحبهم فبيخضي أبغضهم، ومن أبغضهم فبيغضي أبغضهم، ومن أبغضهم فبيغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آ

إن الصحابة هم الذين نقلوا إلينا الإسلام، وكانوا الواسطة بيننا وبين الرسول عابي الله . فهم أشرف خلقه في تلك السلسلة النورانية التي حملت نور الإسلام. ولذا قال عابي النه المتي قرني "(٤). ولكن على من يطلق لفظ الصحابة؟

## تعريف الصحابي

للصحابي تعريف في اللغة، وتعريف في الاصطلاح. .

أما في اللغة. . فهو مشتق من الصحبة ، وهمي في الأصل بمعنى المعاشرة والملازمة (٥) ، وتطلق على القليلة والكثيرة .

قال الفراء: «الصاحب في اللغة من صحب غيره قليلاً أو كثيرًا،

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) البخارى: كتاب فضائل الصحابة، باب (١).

<sup>(</sup>٣) الترمذي، في كتاب المناقب، باب (٥٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارج في فضائل الصحابة، باب (١).

<sup>(</sup>٥) لسان العرب (صحب).

ألا ترى أنه يقال صحبت فلانًا، وصحبته ساعة؟

ولأن ذلك الاسم مشتق من الصحبة، وذلك يقع على القليل والكثير، كالضارب مشتق من الكلام، والمتكلم مشتق من الكلام، وذلك يقع على القليل والكثير، كذلك ههنا»(١).

## أما في الاصطلاح

فقد ذهب جمهور الأمة سلفًا وخلفًا على أن الصحابي هو: «من لقى النبي عَلَيْظِيْم مسلمًا، ثم مات على ذلك».

وعلى ذلك: فيدخل فى قولنا: «من لقى النبى عَلَيْكُم مسلمًا» من طال لقاؤه به أو قصر، صحبه كثيرًا، أو قليلاً، غزا معه أو لم يغز، روى عنه أو لم يرو.

وخرج بذلك: من أسلم في عصره، ولم يلقه كالنجاشي، أو من لقيه كافرًا.

وخرج بقولنا: اثم مات على الإسلام» من لقيه مسلماً ثم ارتد ومات كافراً، كعبيد الله بن جحش الذى كان زوجًا لأم حبيبة، حيث أسلما وهاجرا إلى الحبشة، وعبد الله بن خطل، الذى قتل وهو متعلق بأستار الكعبة، حيث كانا مسلمين ثم ارتدا، وماتا على كفرهما.

وعلى هذا فما ذهب إليه البعض كسعيد بن المسيب رحمه الله من أن الصحبة لا تتحقق إلا من خلال الملازمة الطويلة لرسول الله عليه أو الغزو معه أو الرواية عنه، ليس بلازم، لأن الصحبة في الملغة لا يشترط فيها ذلك، ولأنه ليس كل من صحب السرسول عليه حدث

<sup>(</sup>١) العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى الفراء: ٣/ ٩٨٩، ٩٨٩ - ط: الرسالة.

#### قال الفراء:

«ليس يحتاج في إطلاق هذا الاسم إلى من قد روى الحديث عنه على الله وأخذ العلم عنه، لأن جماعة من الصحابة قد امتنعوا من رواية الحديث، ولم يكن ذلك مانعًا من إجراء هذا الاسم عليه، يبين صحة هذا أن دواعيهم كانت مختلفة، وكان بعضهم لا يرى الرواية، وكانوا يؤثرون الاشتغال بالجهاد على الرواية.

قال السائب بن يزيد: "صحبت سعد بن أبى وقاص زمانًا، فما سمعت منه حديثًا إلا أنى سمعت ذات يوم يقول: قال رسول الله على الحوض والفحل والراعى (١).

وكذلك أخذ العلم منه لا يكون شرطًا فى استحقاق هذه التسمية، لأن من اختص بغيره فإنه يطلق عليه أنه صاحب فلان، وإن لم يأخذ منه العلم»(٢).

ويعقب ابن الصلاح في مقدمته على ما اشترطه سعيد بن المسيب من ضرورة طول الملازمة للرسول عالياتهم أو الغزو معه بقوله:

"وكأن المراد بهذا - إن صح عنه - راجع إلى المحكى عن الأصوليين، ولكن في عبارته ضيق، يوجب أن لا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله البجلى، ومن شاركه، في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم، ممن لا نعرف خلافًا في عده من الصحابة»(٣).

وفى الباعث الحثيث يذكر ابن كشير قول الجمهور، الذى لا يشترط إلا الرؤية حال الإسلام، والموت عليه، وقول غيرهم من اشتراط الرواية

<sup>(</sup>١) أصل الحديث في البخاري في كتاب الزكاة (٣٤) وفي غيره.

<sup>(</sup>٢) العدة في أصولِ الفقه: ٣/ ٩٨٨، ٩٨٩.

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن الصلاح: ١٤٥، ١٤٦.

أو الغزو معه عليَّالِينِهِم، ثم يسرجح رأى الجمهور، الذى لا يشترط إلا الرؤية، نظرًا لجسلالة قدر الرسول عليَّالِينِهِم، وقدر من رآه مسلمًا ومات على ذلك.

#### يقول رحمه الله:

"والصحابي من رأى رسول الله عَلَيْكُمْ ، في حال إسلام الرائي، وإن لم تطل صحبته له، وإن لم يرو عنه شيئًا».

ثم يقول: «هذا قول جمهور العلماء خلفًا وسلفًا، وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة: البخارى وأبو زرعة، وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة، كابن عبد البر، وابن منده، وأبى موسى المديني، وابن الأثير، في كتابه «أسد الغابة».

وقال آخرون: لابد في إطلاق الصحبة مع الرؤية، أن يروى حديثًا أو حديثين، وعن سعيد بن المسيب: لابد من أن يصحبه سنة أو سنتين، أو يغزو معه غزوة أو غزوتين.

وروى شعبة عن موسى السبلانى - وأثنى عليه خيرًا - قال: قلت لأنس بن مالك: هل بقى من أصحاب رسول الله عاليك أحد غيرك؟ قال: أناس من الأعراب، رأوه، فأما من صحبه فلا، رواه مسلم بحضرة أبى زرعة.

قال ابن كثير: "وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة، ولا يسنفى ما اصطلح عليه الجمهور، من أن مجرد الصحبة الرؤية كاف فى إطلاق الصحبة، لشرف رسول الله عالي ، وجلالة قدره، وقدر من رآه من المسلمين.

 لعرفة صحبة أحد من صحابة رسول الله عالي ، عدة طرق، أبرزها ما يلي (٢):

- ١ التواتر، بأن يتواتر عن شخص أنه صحابى، كالخلفاء الأربعة،
   وبقية العشرة المبشرين بالجنة.
- ٢ الشهرة والاستفاضة، التي لم ترق إلى حد التواتر، كضمام بن
   ثعلبة، وعكاشة بن محصن.
- ٣ قول صحابى آخر: إن فلانًا صحابى، كحمة بن أبى حممة ,
   الدوسى، الذى مات بأصبهان مبطونًا، فشهد له أبو موسى الأشعرى أنه سمع النبى عائل محكم له بالشهادة.
  - قال السيوطى: «ذكر ذلك أبو نعيم فى تاريخ أصبهان، وروينا قصته فى مسند الطيالسى، ومعجم الطبرانى وزاد شيخ الإسلام ابن حجر بعد هذا: أن يخبر أحد التابعين بأنه صحابى، بناء على قبول التزكية من واحد، وهو الأرجح»(٣).
  - ٤ إخبار الشخص عن نفسه بأنه صحابى، إن كان عدلاً، إذا أمكن ذلك.

فإن ادعاها بعد مائة سنة من وفاته عَيَّا فإنه لا يقبل، وإن ثبتت عدالته قبل ذلك. لقوله عَيَّا في الحديث: «أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد»(٤).

<sup>(</sup>١) الباعث الحثيث: ٩٤ - ط. دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك عملي سبيل المثال: المصدر السابق، وتدريب الراوي ص: ٢٠٤ -ط. المطبعة الخيرية.

<sup>(</sup>٣) تدريب الراويج ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) اخرجه البخاري في كتاب العلم، باب السمر في العلم.

#### عدالة الصحابة

عدالة الصحابة من الأمور الثابتة لهم، والتي لا يسأل عنها، وهي خاصة بهم دون من عداهم من أي قرن سابق أو لاحق على مر الزمان...

وقد ثبتت لهم بما هو شائع في القرآن والسنة، وإجماع الأمة.

وقد ذكرنا في مقدمة هذا المبحث بعض النصوص القرآنية والنبوية، وقولاً للإمام الشافعي رحمه الله.

وعن الصحابة وعدالتهم وثبوتها لهم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، يقول ابن الصلاح:

«للصحابة بأسرهم خصيصة، وهى أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه، لكونهم على الإطلاق معدلين، بنصوص الكتاب والسنة، وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾(١) الآية، قيل اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله عَيْرِ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَالِمُ

وقال تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لنكونوا شهداء على الناس﴾(٢).

وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ.

وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة، منها:

حدیث أبی سعید المتفق علی صحته أن رسول الله عَیْنِ قال: «لا تسبوا أصحابی، فوالذی نفسی بیده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصیفه»(۳).

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١١٠. (٢) البقرة: ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي عَيَّاتُهُم (٥) ومسلم في فضائل الصحابة ﴿٢٢ ٢٢).

ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك، بإجماع المذين يعتد بهم في الإجماع، إحسانًا للظن بهم، ونظرًا إلى ما تمهد لهم من المآثر.

وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك، لكونهم نقلة الشريعة والله أعلم»(١).

وقال أبو زرعة الرازى: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله عليه الله عليه أله أنه زنديق، وذلك أن السرسول عليه عندنا حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله عليه الله عليه أنه يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة»(٢).

iệt iệt iệt

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح: ١٤٦، ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) التقييد والإيضاع، شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي: ٣٠٥.

#### المبحث الثاني

## اجتهاد الصحابة في التفسير

فى العبهد النبوى كان الصحابة إذا خفى عليهم شئ مما يتعلق بالقرآن، ذهبوا إليه عالياتهم فيكشف لهم هذا الخفاء..

وبعد هذا العهد المبارك كان أحدهم إذا اشتبه عليه معنى من المعانى نظر فى القرآن فإن وجد بغيته فيه فها ونعمت، وإلا انتقل إلى السنة، فإن وجدها فيها، فبها ونعمت أيضًا..

فإن لم يجدوا ما يبحثون عنه في القرآن أو في السنة نظروا إليه من حيث تعلقه بمعرفة اللغة، أو عدم تعلقه.

فإن كان متعلقًا بها: فسروه على حسب ما تقتضيه تلك اللغة، توعلى وفق ما تستلزمه القواعد الشرعية.

فهم أهل اللغة، وفرسان ميدانها، وصناع تراكيبها، حتى أصبحت صدورهم دوواينها، وسجلات شعرها ونثرها.

وإن كان المبحوث عنه لا يتعلق باللغة، ويحتاج إلى إجهاد العقول وكد الأفكار، أجهدوا عُقولهم، وكدوا أفكارهم، ابتغاء الوصول إليه.

ولم يكن اجتهادهم هذا قائمًا على فراغ، وإنما كانت له مقوماته القوية وأركانه الركينة.

ومن أهم تلك المقومات، ما يأتي:

## مقومات اجتهادهم

١ - قوة حافظتهم، ودقة فهمهم.

فقد كانوا يتمتعون بحافظة قوية، وفهم دقيق، وذلك محض فضل يخص به الله يمِن يشاء من عباده.

أخرج البخارى فى صحيحه عن أبى جحيفة رضى الله عنه أنه قال: قلت لعلى رضى الله عنه: هل عندكم شئ من الوحى إلا ما فى كتاب الله؟ قال: لا، والذى فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهمًا يعطيه الله رجلاً فى القرآن، وما فى هذه الصحيفة.

قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر»(١).

وبرز فى قوة الحافظة ودقة الفهم كثيرون، فاقوا غيرهم، كالخلفاء الأربعة، وأبى هريرة، وزيد بن ثابت وابن عباس رضى الله عنهم أجمعين.

أخرج البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قلت يارسول الله إنى سمعت منك حديثًا كثيرًا فأنساه، قال: ابسط رداءك، فبسطته، فغرف بيديه فيه، ثم قال: ضمه، فضممته، فما نسيت حديثًا بعد» (٢).

وأخرج أبو داود والترمذى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: «أمرنى رسول الله علي الله عليه منه منه الله عليه الله عليه أنه منه أمرنى رسول الله عليه السريانية - وقال: إنى والله ما آمن يهود على كتابى»، فتعلمته، فلم يمر بسى إلا نصف الشهر، حتى حذقته، فكنت أكتب له إذا كتب، وأقرأ له إذا كتب إليه»(١).

والأمثلة والأدلة على ذلك كثيرة، يضيق المقام عن ذكرها.

٢ - وقوفهم على مفردات اللغة وتراكيبها، ومعرفتهم أساليبها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب (فكاك الأسير).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة.

<sup>(</sup>٣) الترمذى: كتاب إلاستئذان، باب ما جاء فى تعليم السريانية، وأبو داود: كتاب العلم، باب رواية حديث أهل الكتاب.

ومراميها. . وبلوغهم قمة الفصاحة، وسنام البلاغة. فقد كان عهدهم العهد الذهبي للفصاحة والبلاغة العربية. .

ويصور لـنا القاضى عـياض فى كتابه الـشفاء مدى ما وصـل إليه العرب من البلاغة فى عهد نزول القرآن، فيقول:

"خُصُوا من البلاغة والحكم بما لم يسخص به غيرهم من الأمم، وأوتوا من ذرابة اللسان ما لم يؤت إنسان، ومن فصل الخطاب ما يقيد الألباب، وجعل الله لهم ذلك طبعًا وخلقة، وفيهم غريزة وقوة، يأتون منه على البديهة بالعجب، ويدلون به إلى كل سبب، فيخطبون بديها في المقامات وشديد الخطب، ويرتجزون به بين المطعن والمضرب، ويمدحون ويقدحون، ويتوسلون ويتوصلون، ويرفعون ويضعون، فيأتون من ذلك بالسحر الحلال، ويطوقون من أوصافهم أجمل من فيأتون من ذلك بالسحر الحلال، ويذللون الصعاب، ويذهبون الإحن، سمط اللآل، فيخدعون الألباب، ويذللون الصعاب، ويذهبون الإحن، ويهيجون الدمن، ويجرئون الجبان، منهم البدوى ذو اللفظ الجزل، والقول الفصل، والكلام الفخم، والطبع الجوهرى، والمنزع القوى، ومنهم الحضرى، ذو البلاغة البارعة، والألفاظ الناصعة، والكلمات المخامعة، والطبع المسهل، والتصرف في القول، القليل الكلفة، الكثير المونق، الرقيق الحاشية، الكثير المونق، الرقيق الحاشية، الكثير

٣ - ومن مقومات اجتهادهم، ووسائل تفسيرهم للقرآن أيضًا: معرفتهم
 لعادات العرب وطبائعها...

فهناك بعض الآيات لا يمكن فهمها إلا بعد الوقوف على معرفة هذه العادات والطبائع.

ومن ذلك:

<sup>(</sup>١) الشفاء: ١١٦٧، ١٦٧، - ط. مصطفى الحلبي.

أ - قوله تعالى: ﴿وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها﴾(١) فهذه الآية الكريسة لا يمكن فهمها بحال إلا من خلال معرفة عادات العرب، فقد كانت الأنصار وسائر العرب غير قريش إذا أهلوا بحج أو عمرة، وأرادوا دخول البيت بعد الإحرام لحاجة من حوائجهم لا يدخلون من أبواب البيوت، وإنما من ظهورها، حتى لا يحول بينهم وبين السماء حائل، فكان أحدهم يتسنم ظهر بيته على الجدران، ثم يقوم في حجرته، فيأمر بحاجته، فتخرج إليه من بيته، ويرون هذا من البر(٢)، فنفى الله تعالى أن يكون هذا براً.

أخرج البخارى وغيره عن البراء، قال: كانوا إذا أحرموا فى الجاهلية أتوا البيوت من ظهورها فنزلت ﴿وليس البربأن تأتوا البيوت من ظهورها ﴾. . الآية (٣).

ب - وقوله تعالى ﴿إنما النسئ زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عامًا ويحرمونه عامًا ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ﴿(١).

فهذه الآية لا تفهم إلا من خلال معرفة عادات العرب.

فقد كانت العرب تحرم القتال في الأشهر الحرم، فإذا احتاجوا إلى القتال فيها قاتلوا فيها وحرموا غيرها، فإذا قاتلوا في المحرم حرموا بدله شهر صفر، وهكذا في غيره.

وكان الذي يحملهم على هذا أن كثيرًا منهم إنما كانوا يعيشون

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرطبي: ١/٣٤٤، ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، في تفسير سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) التوبة : ٣٧.

بالغارة على بعضهم، ونهب ما يمكنهم نهبه من أموال من يغيرون عليه، ويقع بينهم بسبب ذلك القتال.

وكانت الأشهر الحرم الشلاثة المتتالية، ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم يَضُرُبُهم تواليها، وتشتد حاجتهم، وتعظمم فاقتهم، فيحللون بعضها ويحرمون مكانه بقدره من غير الأشهر الحرم، فهذا هو معنى النسئ الذي كانوا يفعلونه (۱).

إلى أن أتى الرسول لله عَيْنِهِ فَحَرَمُ الله هذا النسى، وأعاد الأمور إلى نصابها.

أخرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث أبى بكر أن النبى عائلي خطب في حجته فقال:

«إن الزمان قـد استدار كهيئته يوم خلق الله الـسموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر، الذي بين جمادي وشعبان»(٢).

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كانت العرب يحلون عامًا شهرًا وعامًا شهرين ولا يصيبون الحج إلا في كل سنة وعشرين سنة مرة، وهي النسئ، الذي ذكره الله في كتابه.

فلما كان عام حج أبو بكر بالناس وافق ذلك العام، فسماه الله الحج الأكبر، ثم حج رسول الله عارض من العام المقبل، واستقبل الناس الأهلة، فقال رسول الله عارض «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» (٣).

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الشوكاني وغيره لهذه الآية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في تفسير سورة التوبة ومسلم في القسامة باب (٢٩).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير للشوكاني : ٢/١١/٢.

### ٤ - ومن مقومات اجتهاد الصحابة أيضًا في تفسير القرآن:

معرفتهم بملابسات القرآن، وأسباب نـزوله، فقد شاهـدوا ما لم يشاهده غيرهم، وعايشوا ما لم يعايـشه سواهم، وبالتالى فقد استأثروا بمعرفة مـعنى الآيات التى يـتوقف معناهـا على مشاهدة مـا شاهدوه، ومعاصرة ما عاصروه.

### يقول ابن تيمية رحمه الله:

"معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب (١).

وقد أخرج البخاري ومسلم عن عروة رضى الله عنه قال:

"سألت عائشة رضى الله عنها، فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى فإن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما (٢)، فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة، قالت بئس ما قلت ياابن أختى، إن هذه لو كانت كما أولّتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يُهلُّون لمناة الطاغية، التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله عين الله عن ذلك، قالوا يا رسول الله: إنا كنا نتحرج أن نطوف بيسن الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى فإن الصفا والمروة من شعائر الله الآية.

قالت عائشة رضى الله عنها: "وقد سن رسول الله عليه الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما، ثم أخبرت أبا بكر بن عبد

<sup>(</sup>١) مقدمة في أصول التفسير: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٥٨.

الرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته»(١).

# تفاوت الصحابة في فهم معانى القرآن وأسباب ذلك

وإذا كان الصحابة قد بلغوا مرتبة الاجتهاد، وامتلكوا مقوماته، فإنهم رضوان الله على على مرتبة واحدة، وإنما كانوا متفاوتين.

فقد كان بعضهم يفهم من الآية ما لا يفهمه الآخرون، ويستنبط أحدهم منها ما لا يخطر ببال غيره، وقد يبدو لأحدهم ما هو غاية في الإشكال، بينما يبدو عند غيره ما هو غاية في الوضوح.

ويرجع هذا التفاوت إلى أسباب متعددة، نقتصر على أبرزها، كما يلى:

### أسباب التفاوت

# ١ - الملابسات التي اكتنفت النص القرآني:

فقد يكون لدى البعض دراية بها، نتيجة شدة ملازمته لرسول الله على الله على الله على على الله على على الله على الل

حتى الذين عرفوا بشدة ملازمتهم قد يفوتهم أمر لم يشهدوه، ومن أمثلة ذلك. ما أخرجه مسلم في صحيحه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبى هريرة رضى الله عنهم، وهما يذكران المسرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس عدتها آخر

<sup>(</sup>۱) البخارى في كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة، وفي الحج باب (۷۹) ومسلم في الحج باب (۲۱۴).

الأجلين<sup>(۱)</sup>، وقال أبو سلمة: قد حلت، فجعلا يتنازعان ذلك، قال: فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخى (يعنى أبا سلمة) فبعثوا كريبًا - مولى ابن عباس - إلى أم سلمة، يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله عين فأمرها أن تتزوج» (٢).

### ٢ - ومن أسباب تفاوتهم في اجتهادهم أيضًا:

تفاوتهم فى قـوة الذكاء التى منحها الله إياهم. وهـذا شئ طبيعى بين جمـيع البشر، لأنهم إذا لـم يكونوا على درجة واحـدة من الذكاء فمن البدهى أنهم لن يكونوا على درجة واحدة فى الفهم.

وكان لابن عباس رضى الله عنهما النصيب الأكبر في هذه الناحية، حيث دعا له رسول الله عاليات ا

### ٣ - تفاوتهم في الصفاء الروحي:

فهم وإن اجتمعوا في أفضليتهم على من عداهم، فإنهم ليسوا على درجة واحدة من الصفاء الروحي ولذلك وجدنا عمر يقول:

وقلت يارسول الله يــدخل عليك البر والفاجر، فــلو أمرت أمهات

<sup>(</sup>١) أي بالوضع، أو بأربعة أشهر وعشرة أيام.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الطلاق (٣٩) ومسلم في الطلاق (٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسئده: ٢٦٦/١، ٣١٤.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ٥٣، ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مِتَاعًا فَاسَأَلُوهُنَ مِنْ وَرَاءَ حَجَابٍ ﴾.

المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب، قال: وبلغنى معاتبة النبي على المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله عليهن، قلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيراً منكن، حتى أتت إحدى نسائه، قالت: يا عمر: أما في رسول الله عليه ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله ﴿عسى ربه إن طلقكن إن يبدله أزواجًا خيراً منكن مسلمات ﴿(۱) الآية (۲).

ويقول عنه ابنه عبد الله: «ما سمعت عمر لشئ قط يقول: إنى الأظنه كذا إلا كان كما يظن»(٣).

### ٤ - ومما يتصل بالعاملين السابقين:

تفاوتهم في قوة الاستنباط بالإشارة أخرج البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: «كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم، فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعانى يومشذ إلا ليريهم، قال: ما تقولون في قول الله تعالى ﴿إذا جاء نصر الله والفتح ﴾؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره، إذا نصرنا، وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئًا، فقال لى: أكذاك تقول الله عينيًا أعلمه له، قال: إذا جاء نصر الله والفتح - وذلك رسول الله عليًا أعلمه له، قال: إذا جاء نصر الله والفتح - وذلك علامة أجلك - فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابًا، فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول».

### ٥ - تفاوتهم في معرفة أساليب العربية:

من حقيقة ومجاز، وغير ذلك. . فهم وإن كانوا عربًا، إلا أن

<sup>(</sup>١) التحريم: ٥.

<sup>(</sup>٢) البخارى: تفسير سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) البخارى: مناقب الأنصار، باب إسلام عمر.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب التفسير، سورة النصر.

التفاوت في الإلمام بمفرداتها وجميع تراكيبها، واستخدام أساليبها موجود، فالإنسان يعتريه الجهل والنسيان والذهول.

ومما يدل على التفاوت في هذه الناحية، ما فهمه خطأ عدى بن حاتم من أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود حقيقتهما فعمد إلى عقالين أبيض وأسود، وجعل ينظر إليهما ليلاً، حتى إذا تبين أحدهما من الآخر امتنع عن المفطرات.

فقال له رسول الله عَلَيْكُم : «إنك إذًا لعريض القفا»(١)، وهي كناية عن عدم فطنة الرجل لما يقال له.

٦ - تفاوتهم في معرفة معانى المفردات ذاتها:

فلم يقف الأمر عند التفاوت في الأساليب، وإنما وصل إلى مدلول المفردات في الأصل..، والأمثلة على ذلك كثيرة، نقتطف منها أقل ما يمكن اقتطافه.

أ - فهذا حبر الأمة، وترجمان الـقرآن، عبد الله بن عباس كان لا يدرى أشياء في القرآن، فضلاً عن غير الـقرآن، مما وسعت لغة العرب.

ب - أخرج أبو عبيدة من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: كنت لا أدرى ما فاطر السموات، حتى أتانى أعرابيان يختصمان في بثر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يقول: أنا ابتدأتها(٢).

وأخرج الفرياني بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل ما في القرآن أعلمه إلا أربعًا: «غسلين، وحنانًا، وأواه، والرقيم»(٣).

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: قال ابن عباس: ما أدرى ما

<sup>(</sup>١) البخاري. كتاب التفسير، سور البقرة.

<sup>(</sup>٢,٢) الإتقان: ١١١١.

قوله ﴿ رَبِنَا افْتُحَ بِينَنَا وَبِينَ قُومُنَا بِالْحَقَ ﴾ (١)، حتى سمعت قول بنت ذي يزن تقول: تعال أفاتحك، تريد أخاصمك» (٢).

وأخرج أبو عبيدة في الفضائل عن إبراهيم النيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى ﴿وفاكهة وأبًا﴾ (٣)، فقال: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني، إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم (٤).

وها هو عمر أيضًا يقرأ هذه الآية على المنبر، ويقول: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف ياعمر»(٥).

ويصعد المنبر ذات يوم فيقرأ قوله تعالى ﴿أُو يَأْخُذُهُم عَلَى تخوف﴾(١) ويقف عندها متسائلاً عن معناها، حتى قال له رجل من هذيل: التخوف عندنا التنقص، ثم أنشده بيتًا في ذلك.

تخوف الرحل منها تامكًا قِرَدًا كما تخوّف عُودَ النبعةِ السَّفِنُ (٧) وعن جهله للمراد بالكلالة يقول عمر رضى الله عنه:

«ما سألت النبى على عن شئ أكثر مما سألته في الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: أما تكفيك أية الصيف التي في آخر سورة النساء»(٨).

فإذا كان هؤلاء الكبار من الصحب الكرام يجهلون بعض المفردات

الأعراف: ٨٩.
 الإتقان: ١/١١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة عبس: ٣١.(٥.٤) الإتقان: ١١٣/١.

<sup>(</sup>٦) النجل: ٤٧.

<sup>(</sup>٧) الموافقات للشاطبي ١/٢٤، والتامك: السنام، القُرد الذي تجعد شعره، فكان كأنه وقاية للسنام، والنبع شجر للقسى والسهام، والسفن كل ما ينحت به غيره. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - ط. محمد صبيح.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ميلِم يف صحيحه في كتاب الفرائض، باب (٩).

القرآنية فغيرهم أولى بذلك الجهل منهم.

#### يقول ابن قتيبة:

"إن العرب لا تستوى في المعرفة بجميع ما في القرآن، من الغريب والمتشابه، بل إن بعضها يفضل في ذلك على بعض»(١).

#### ويقول السيوطي:

«فهذه الصحابة وهم العرب العرباء، وأصحاب اللغة الفصحى، ومن نزل القرآن عليهم، وبلغتهم توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناها، فلم يقولوا فيها شيئًا»(٢).

من أجل هذا: تفاوت الصحابة في فهم معاني القرآن.

ومن أجل هذا: فاق بعضهم بعضًا.

ومن أجل هذا: أفاد البعض غيره أكثر من البعض الآخر.

قال مسروق (٣): «جالست أصحاب محمد عالي فوجدتهم كالإخاذ (١)، فالإخاذ يروى الرجلين، والإخاذ يروى الرجلين، والإخاذ يروى العشرة، والإخاذ يروى المائة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم».

: i ; i ; i ;

<sup>(</sup>۱) المسائل والأجـوبة لابن قتيبة: ٨، نـقلاً عن الدكتور محـمد الذهبي في التـفــير والمفــرون.

<sup>(</sup>٢) الإتفان: ١/١١٣.

<sup>(</sup>٣) كما في تفسير القرطبي: ١/ ٣٥.

<sup>(</sup>٤) الإخاذ: المكان اللِّذِي يجتمع فيه الماء كالغدير ونحوه.

# قلة الاختلاف بين الصحابة في التفسير

ورغم كثرة عدد الصحابة، واجتهادهم في تفسير القرآن، وتفاوتهم في هذا الاجتهاد، فإننا وجدنا الاختلاف بينهم في التفسير قليلاً، ويرجع ذلك إلى عدة أمور:

١ - تعلمهم على يدى رسول الله عاريسيم.

وهذا التعلم له ميزة خاصة، لا توجد في غيره، فأستاذهم هو الذي نزل على قلب القرآن الكريم، ورأوا في شخصه التفسير العملي له، قبل التفسير النظري.

سئلت عائشة رضى الله عنها عن خلقه على فقالت: «كان خلقه القرآن»(١).

وإذا خفى عليهم شئ منه، أو التبست عليه آية، سألوه فبين لهم ما يريدون.

- ۲ مشاهدتهم لـلقرائن والأحوال، ومعايشتهم للـملابسات والظروف
   التي أحاطت بالقرآن، وأسباب نزوله.
- ٣ نزول الـقرآن بلسانهم، حيث كانـوا أساتذة للـعربيـة، وأرباب
   فصاحتها وبلاغتها، وصناع تراكيبها وأساليبها.

وتلك منة امتن الله بها عليهم في أكثر من موضع في كتابه العزيز، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَا أَتَزَلْنَاهُ قَرآنًا عربيًا لعلكم تعقلون﴾(٢)، ومثل ﴿إِنَا جعلناهُ قَرآنًا عربيًا لعلكم تعقلون﴾(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن المنـــذر وابن مردويــه والبيــهقــى في الدلائــل، كذا في فــتح القـــدير للشوكاني: ٥/ ٣١١.

<sup>(</sup>٢) يوسف: ٢ جم (٣) الزخرف: ٣.

٤ - نهى السرسول عاليك لهم، عن كل ما يؤدى إلى الاختلاف فى القرآن.

أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب عن جده:

٥ - شرف العصر الذي عاشوه، وإيحاؤه النفسي. .

فكما أن للمكان تأثيرًا في نفوس القاطنين فيه، فكذلك الزمان.

وقد كان زمانهم خير زمان، وعلـيه أثنى الرسول عَيْرِ أَنْ مَنْ مَثْلُ عَلَيْمِ ، في مثل قوله: «خير القرون قرني»(٢).

فأثر ذلك في نفوسهم، واجتماع كلمتهم.

### يقول ابن تيمية رحمه الله:

"كان النزاع بين الصحابة في تنفسير القرآن قليلاً جداً، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم، وكل ما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر "(").

ولذلك وجدنا الاختلاف في تفسير القرآن، بل في كل شئ تزداد رقعته، كلما ابتعد الزمان عن العهد النبوي الشريف.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد: ١٧٨/٢. (٢) سبق تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) مقدمة في أصول إلتفسير: ٣٧ - ط. دار القرآن الكريم بالكويت.

#### المبحث الثالث

# سمات تفسير الصحابة رضى الله عنهم أجمعين

اتسم تفسير الصحابة للقرآن بعدة سمات، من أهمها ما يلى:

انوا يكتفون في الغالب الأعم بمدلول الآية العام، أو المراد منها باختصار، دون التطرق إلى تفاصيل ليسوا في حاجة إليها، أو التقعر في أمور بعيدة الصلة عن الآية.

ولعل مما يشهد لذلك. ما حدث من عمر الفاروق فى التوقف فى معنى الأب، واعتبره من التكلف، ورأى أنه يكفى فى مثلها أن يعرف الإنسان أنها تعداد لنعم الله على خلقه.

واعتبروا البحث عنها من أسباب مضيعة الـوقت، والانشغال عن الأهم.

٢ - كما كانوا حريصين ما استطاعوا على البعد عن الإسرائيليات،
 حتى يظل للإسلام نبعه الصافى، لا تكدره مثل هذه الثقافة، ولا تشوبه افتراءات وأباطيل.

وإلى هذا يشير غضب رسول الله عابي حينما رأى فى يد عمر رضى الله عنه صحيفة من التوراة وقال له:

«أمتهوكون فيها ياابن الخطاب والذى نفسى بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شئ فيخبروكم بحق فتكذبوه به، أو بباطل فتصدقوا به، والذى نفسى بيده لو أن موسى عالم كان حيًا ما وسعه إلا أن يتبعنى»(١).

<sup>(</sup>۱) مسند أحملينو ٣/ ٣٨٧.

- ٣ قلة الاختلاف بينهم في التفسير.. وقد ذكرنا سابقًا أسباب ذلك.
- عدم تطويع الآيات لمذهب ديني معين، لأن تشتت الأمة وتمذهبها
   بمذاهب دينية وسياسية متعددة، لم يحدث إلا بعد عصرهم رضوان
   الله عليهم.
- ٥ كان التفسير في عهد الصحابة جزءًا من أجزاء الحديث، ولم يكن
   علمًا مستقلاً بذاته، وكانت روايات التفسير لا تفترق عن روايات
   الحديث.
- ٦ كان التفسير في عهد الصحابة تفسيرًا شفهيًا، لم يدون منه شئ،
   لأن التدوين بدأ في القرن الثاني.

اللهم إلا تدوينات فردية لبعض الصحابة، على هوامش مصاحفهم أو صحيفة خاصة بصاحبها، كما جاء عن على وعبد الله بن عمرو ابن العاص.

وقد دون عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفة، كان يقول عنها: «هذه الصادقة، فيها ما سمعته من رسول الله عليه الله الله عليه الله على الله عليه الله على الله عل

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى: كتاب الجهاد، باب فكاك الأسير.

<sup>(</sup>٢) تقييد العلم للخطيب البغدادى: ٨٤.

٧ - عدم الاهتمام بذكر السند، وذلك لأن الصحابة عدول، وما وقع من تشدد في بعض الوقائع، فلم يكن شكا منهم في أحدهم، بل لزيادة التثبت، وللفت أنظار الراوى إلى خطورة الحديث عنه على المناه المناه

أخرج أبو داود وغيره عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال:
«كنت جالسًا فى مجلس من مجالس الأنصار، فى جاء أبو موسى
فزعًا، فقلىنا له: ما أفزعك؟ قال: أمرنى عمر أن آتيه فأتيته،
فاستأذنت ثلاثًا فلم يؤذن لى، فقال: ما منعك أن تأتينى؟ فقلت:
قد جئت فاستأذنت ثلاثًا فيلم يؤذن لى، وقد قال رسول الله
علين الإذا استأذن أحدكم ثلاثًا فيلم يؤذن له فليرجع، قال:
لتأتينى على هذا بالبينة، فقالوا لا يقوم إلا أصغر القوم، فقام أبو
سعيد معه ليشهد له، فقال عمر لأبى موسى:

"إنى لم أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله عليا شديد" (١). وأخرج مسلم فى مقدمة صحيحه عن ابن سيرين قال: "لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم.

٨ - لم يرو عن الصحابة تفسير كامل للقرآن، لعدم اقتضاء ما يوجب ذلك.

فقد عاصروا الوحى والتنزيل، وشاهدوا الأسباب والمناسبات، وكانوا يمثلون العصر الذهبى للغة العرب، التى نزل بها القرآن. ومعظم آيات القرآن تتوقف على هذه الأشياء التى توافرت لهم، ونبغوا فيها.

فلم يكن من داع ينقتضى - في هذا العصر - وضع تنفسير كامل

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان.

اللقرآن، لذلك لم يتعرضوا إلا لما كان غامضًا، أو مشكلاً. من أجل هذا وجدنا الناس بعد هذا العصر، وحينما بعدوا من

عصر النبوة والصحابة والتابعين اشتدت حاجتهم إلى تفسير كامل

للقرآن.

٩ - كان تفسير الصحابة للقرآن، وآراؤهم الفقهية في كثير من الأحيان تخرج من دائرة الرأى الشخصي إلى دائرة الإجماع حيث كان معظم علماء الصحابة يسكنون المدينة، في عصر أبى بكر وعمر وكانت الشورى ديدنهم، وسمة عصرهم.

أخرج البيهقي في سننه عن ميمون بن مهران أنه قال:

"كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه ما يقضى به قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله تعالى نظر في سنة رسول الله عير الله عير أله مل علمتم أن رسول عير قضى به، فإن أعياه سأل الناس، هل علمتم أن رسول عير الله عير الله عير بقضاء؟ فربما قام إليه القوم، فيقولن: قضى فيه بكذا وكذا، فإن لم يجد سنة سنها النبي عير الله القوم، وقساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شئ قضى به.

وكان عمر يفعل ذلك، إذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة، سأل هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء، فإن كان لأبى بكر قضاء قضى به، وإلا جمع علماء الناس ، واستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شئ قضى به "(1).

١٠ - لم يكن الصحابة يتخيلون مسائل لم تقع بعد، أو يفرضون فروضًا وهمية، ليفسروا القرآن من خلالها، أو ليضعوا أحكامًا

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقي: ١١٤/١٠ كتاب القضاء، باب ما يقضى به القاضى.

مسبقة لها، وإنما كان كلامهم في القرآن والأحكام نابعًا من أمور وقعت بالفعل.

روی ابن عبد البر بإسناده عن خارجة بن زید بن ثبابت عن أبیه، أنه كان لا يقول برأیه فی شئ بسال عنه حتى یقول: أنزل أم لا؟ فإن لم یكن نزل لم یقل فیه، وإن یكن وقع تكلم فیه»(۱).

١١ - ومن سمات تفسير الصحابة رضوان الله عليهم، وآرائهم أن أحدًا منهم لم يفرض تفسيره أو رأيه على غيره، وإنما كانوا يحترمون آراء الآخرين، بل وربحا اتبعوها إن اقتنعوا بها، وأوصوا غيرهم ناتباعها.

أخرج ابن عبد البر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لقى رجلاً فقال له: ما صنعت؟ فقال الرجل: قضى على وزيد بيننا بكذا، فى خصومة هى كذا، فقال عمر لو كنت أنا الذى يقضى فيها لقضيت فيها بكذا خلاف هذا القضاء الذى قضى به على وزيد.

فقال الرجل: فما يمنعك والأمر إليك؟ قال: لو كنت أردك إلى كتاب الله، أو إلى سنة رسول الله عَلَيْظِيْم لفعلت، ولكنى أردك إلى رأيى، والرأى مشترك، فلم ينقض ما قال على وزيد»(١).

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير قال: أنا والله مع عثمان بن عفان بالجحفة، إذ قال عثمان وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج - أتموا الحج وأخلصوه في أشهر الحج، فلو أخرتم هذه العمرة، حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل، فإن الله قد أوسع في الخير.

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم: ٢/ ١٧٤، وأعلام الموقعين: ١/ ١٦٥ دار الجيل.

فقال له على: عمدت إلى سنة رسول الله عَلَيْكُم ، ورخصة رخص الله للعباد بها فى كتابه، تضيق عليهم فيها وتنهى عنها، وكانت لذى الحاجة ولنائى الدار.

ثم أهل على بعمرة وحج معًا، فأقبل عثمان بن عفان رضى الله عنه على الناس، فقال: أنهيت عنها؟ إنى لم أَنْه عنها، إنما كان رأيًا، أشرت به، فمن شاء أخذه، ومن شاء تركه»(١).

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال لأهل مكة: «تجتمعون إلى يا أهل مكة وعندكم عطاء؟»(٢).

١٢ - ومن سماتهم رضى الله عنهم في تفسير القرآن الكريم:

أنهم كانوا يتهيبون القول في القرآن، وإذا أقدموا عليه أقدموا بما يعلمون، وكانوا في غاية الأدب مع الله عز وجل، ويبرؤنه من أخطائهم إن كانت هناك أخطاء.

- عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد أهيب بما لا يعلم من أبى بكر رضى الله عنه، ولم يكن أحد بعد أبى بكر أهيب بما لا يعلم من عمر رضى الله عنه.

وإن أبا بكر نزلت به قضية، فلم يجد فى كتباب الله منها أصلاً، ولا فى السنة أثرًا، فاجتهد برأيه ثم قال: هذا رأيى، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمنى، واستغفر الله(٣).

- وعن مسروق قال: كتب كاتب لعمر بن الخطاب:

«هذا ما رأى الله، ورأى عمر»، فقال: بئـس ما قلت قل: هذا ما

<sup>(</sup>١) أعلام الموقعين: ٨/١٥ - ط. دار الجيل - بيروت.

<sup>(</sup>۲) تهذیب التهذیب: ۷/ ۲۰۱، ۲۰۱.

<sup>(</sup>٣) أعلام الموقِعين: ١/٥٥.

رأى عمر، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر<sup>(۱)</sup>.

- وصح عن ابن مسعود رضى الله عنه فى المفوضة<sup>(۱)</sup> أنه قال:

«أقول فيها برأيى، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمنى
ومن الشيطان، والله ورسوله برئ منه»<sup>(۳)</sup>.

:\$t :\$t :\$t

<sup>(</sup>١) أعلام الموقعين: ١/٥٤.

<sup>(</sup>٢) التفويض في النكاح: التزويج بلا صداق.

<sup>(</sup>٣) أعلام الموقعين: الريم.

### المبحث الرابع

# حكم الأخذ بتفسير الصحابي

اتفق العلماء على أن تفسير الصحابي يأخذ حكم الحديث المرفوع إذا:

١ - شهد الصحابي الوحي والتنزيل.

٢ - وكان كلامه فيما لا مجال للرأى والاجتهاد فيه، كالحديث عن أسباب النزول، أو عن مشاهد القيامة، والجنة والنار، والملأ الأعلى، أو عن أمر غيبى، ونحو ذلك.

٣ - وكان غير معروف بالأخذ عن ثقافة أهل الكتاب(١).

٤ - وصح السند إلى هذا الصحابي.

مثال ذلك:

أ - أخرج النسائي عن ابن عباس في قوله: ﴿ سأل سائل بعذاب واقع ﴾ (١)، قال: النضر بن الحارث بن كلدة (١).

(۱) لأستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة أكرمه الله تعليق طب على هذا الشرط، أوافقه فيه، حيث يرى أنه لم يقف فسى كتب علوم الحديث على استثناء ما لا يمكن دخوله تحت نطاق الإسرائيليات أصلاً، ويرى أنه في هذه الحال يعتبر هذا الخارج عن نطاق الإسرائيليات حكم المرفوع، وإن كان قائله ممن اشتهر عنه الأخذ عن بنى إسرائيل.

حيث يقول أكرمه الله: «بيد أن مما لا يخفى أمره على الفطين أن النظرة المنصفة تفتضى لا محالة مثل هذا الاستثناء بأن نقول: إن المروى الذى لا مجال للرأى فيه إذا لم يكن له بما عند بنى إسرائيل صلة البته، كأن يقول الراوى: وقع كذا فأنزل الله كذا مثلاً، وجب قبوله، إذا استوفى شرط القبول طبعًا، وإعطاء حكم المرفوع، حتى وإن عرف راويه من الصحابة أو التابعين بالأخذ عنهم، بل حتى وإن كان راويه من هؤلاء هو فى الأصل من بنى إسرائيل أنفسهم، كما هو ظاهر، لا شبهة فيه لمشبه إن شاء الله اله أ.هـ.

(٢) المعارج: ١. (٣) تفسير النسائي ٢/ ٦٣٤ - ط. مكتبة السنة.

ب - أخرج البخارى فى صحيحه عن ابن عباس فى قوله تعالى ﴿ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرا ﴾. قال: «أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون أنصاباً، وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تُعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنستخ العلم عبدت »(١).

ج - أخرج البخارى وغيره عن جابر بن عبد الله أنه قال: «كانت اليهود تقول: من أتى امرأة من دبرها فى قبلها جاء الولد أحول، فأنـزل الله عز وجـل ﴿نساؤكم حـرث لكم فـأتوا حـرثكـم أنى شئتم ﴾(٢).

أما ما عدا ذلك فلا يأخذ حكم الرفع، وإنما هو موقوف عليهم. وعلى ذلك:

فحينما يحكم العلماء على تفسير الصحابى بأنه مرفوع أو مسند، فإنما يعنون ما كان في أسباب النزول، ونحوه مما لا مجال للرأى والاجتهاد فيه.

قال النووى: (وأما قول من قال: تفسير الصحابي مرفوع فذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحوه، وغيره موقوف»(٣).

وقال ابن الصلاح في علوم الحديث:

«ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند، فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك».

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب التفسير، تفسير سورة نوح، الآية رقم: ٢٣.

 <sup>(</sup>۲) البخارى: كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة، الآية: ۲۲۳، ومسلم في كتاب النكاح باب (۱۱۷ – ۱۱۸).

<sup>(</sup>٣) تدريب الراوى تشرح تقريب النواوى: ١٩٣.

وضرب مثالاً بحديث جابر السابق، ثم قال:

«فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شي إلى رسول الله علي السيام فمعدود في الموقوفات»(١).

وكان الحاكم قد أطلق فى مستدركه الأخذ بتفسير الصحابى، ولكنه قيد ذلك - فى كتابه معرفة علوم الحديث - بما لا محال للرأى والاجتهاد فيه، حيث قال بعد حديثه عن الموقوف:

«فأما ما نقول في تفسير الصحابي مسند فإنما نقول في غير هذا النوع، فإنه حديث مسند»(٢).

# ويعلق السيوطي على صنيع الحاكم بقوله:

«فالحاكم أطلق في المستدرك، وخصص في علوم الحديث، فاعتمد الناس تخصيصه، وأظن أن ما حمله في المستدرك على التعميم الحرص على جمع الصحيح، حتى أورد ما ليس من شرط المرفوع، وإلا ففيه من الضرب الأول الجم الغفير»(٣).

ip: ip: ip:

<sup>(</sup>١) علوم الحديث لابن الصلاح: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) معرفة علوم الحديث للحاكم أبي عبد الله النيسابوري: ٢٠ - ط. دار الكتب المصربة.

<sup>(</sup>٣) تدريب الراوى: ١٩٣ - ط. دار إحياء السنة النبوية.

# حكم الموقوف على الصحابة

أما الموقوف على الصحابة، فقد اختلف العلماء في حكم الأخذ

 ١ - فمنهم من قال: لا يجب الأخذ به، لأنهم في اجتهادهم كسائر المجتهدين، الذين يصيبون ويخطئون، وقد يخطئون فكيف يجب تقليدهم؟

قال أبو الخطاب من الحنابلة، عن تفسير الصحابة، فيما ينقل الزركشي:

"يحتمل ألا يرجع إليه إذا قلنا إن قوله ليس بحجة»(١).

٢ - ومن العلماء من رأى ضرورة الأخذ بتفسيرهم، لأنهم عاشوا عصر تنزيل القرآن، وشاهدوا التفسير العملى للقرآن، من خلال حياة الرسول عربي ، ولبلوغهم قمة البيان والبلاغة.

#### قال الفراء:

«وأما تفسير الصحابة فيجب الرجوع إليه».

ثم علل ذلك بقوله: «والوجه فيه: أنهم شاهدوا التنزيل، وحضروا التأويل، فعرفوا ذلك، ولهذا جعلنا قولهم حجة»(٢).

#### وقال ابن تيمية:

"إذا لم تجد التفسير في القرآن، ولا في السنة، رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك، لما شاهدوه من القرائن والأحوال، التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام، والعلم

<sup>(</sup>١) البرهان: ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>۲) العدة في أول الفقه، للقاضى أبي يعلى الفراء (ت: ٤٥٨). ج: ٣/ ٧٢١، ٧٢٤ - ط. مؤسسة إلمرسالة.

الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأثمة الأربعة، الخلفاء الراشدين، والأثمة المهديين وعبد الله بن مسعود»(١).

وعن تفسير الصحابة أيضًا يقول الزركشي:

«ينظر في تفسير الصحابي، فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان، فلا شك في اعتمادهم، وإن فسره بما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك فيه»(٢).

### رأينا في المسألة

ما ورد في التفسير عن الصحابة لا يخلو من أحوال ثلاث:

١ - إما إجماع منهم. ٢ - وإما اختلاف بينهم.

٣ - وإما قول لا يعرف له مخالف أو موافق.

١ - فإن أجمعوا على شئ، كان إجماعهم حجة، يجب الأخذ به،
 لأن إجماع الأمة في أي وقت على أمر ما يجب الانصياع له،
 فكيف بإجماع أشرف قرن على الإطلاق، بخبر رسول الله عليه المناه عليه المناه عليه المناه عليه المناه عليه المناع أشرف قرن على الإطلاق، بخبر رسول الله عليه المناه عليه المناه عليه المناه عليه المناه عليه المناه على الإطلاق الله عليه المناه على المناه عل

٢ - أما إذا اختلفوا، بحيث تعددت أقوالهم، حاولنا أن نجمع بينها، لأن أغلب اختلافهم اختلاف تنوع وعبارة، وليس اختلاف تضاد، فإن لم يمكن الجمع اخترنا الراجح، وفقًا لضوابط المترجيح التى يرجح بها أثناء الاختلاف، ولا نخرج عن أقوالهم.

٣ - فإن كان في الآية قول لصحابي، لم يعرف له مخالف ولا موافق، فالأحوط والأولى أن نأخذ به، لأن الصحابة خصوا عن غيرهم بخصائص طيبة، على رأسها رؤية الرسول عليه ، والوقوف على أفعاله، وسماع أقواله، ومشاهدة الوحي والتنزيل، إضافة لكونهم

<sup>(</sup>١) مقدمة في أصول التفسير: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) البرهان: ٢١٢/٦.

عربًا خلصًا ونظرا إلى تزكية الله ورسوله إياهم، مما جعلهم سادة الأزمان في تفسير القرآن.

وفى ختام هذا الفصل عن تفسيسر الصحابة واجتهادهم فى القرآن وأحكامه أرى أن خير ما يختم به قول الشافعى رحمه الله عنهم. يقول طيب الله ثراه:

القرآن والستوراة والإنجيل، وسبق لسهم على أصحاب رسول الله عَلِيَّا في القرآن والستوراة والإنجيل، وسبق لسهم على لسان رسو الله عَلِيَّا مَن الفضل ما ليس الأحد بعدهم.

فرحمهم الله، وهنأهم بما آتاهم من ذلك، ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين.

أدوا إلينا سنن رسول الله عَلِيَا ، وشاهدوه والوحى ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله عَلِيكُم ، عامًا وخاصًا، وعزمًا وإرشادًا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا.

وهم فوقنا فى كل علم واجتهاد، وورع وعقىل، وأمر استدرك به علم، واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا، ومن أدركنا ممن يرضى، أو حكى لنا عنه ببلدنا، صاروا -فيما لم يعلموا لرسول الله عاليا فيه سنة - إلى قولهم، إن اجتمعوا، أو قول بعضهم إن تفرقوا، وهكذا نقول، ولم نخرج عن أقاويلهم.

وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله ١١٠٠٠.

**\*** \* \*

 <sup>(</sup>١) أعلام الموقعين: طر/ ٨٠ - دار الجيل.

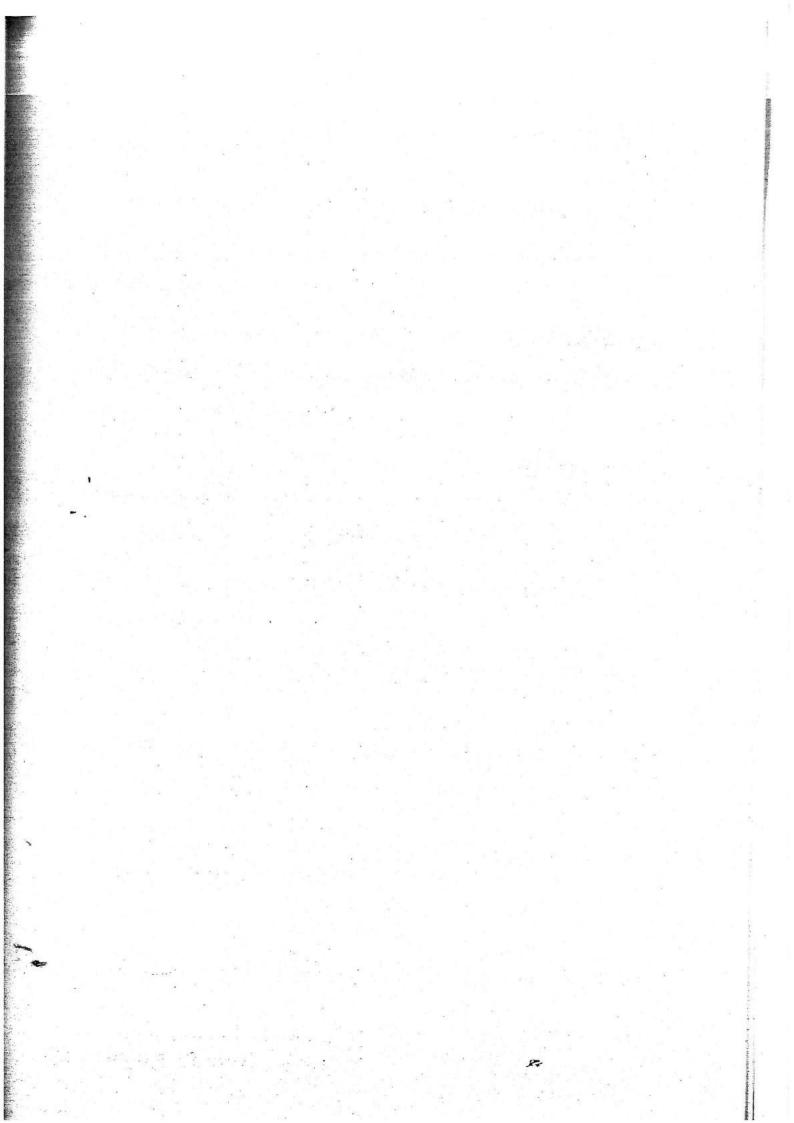

# الفصل الرابع

أشهر المفسرين

# مسن المصابة

رضوان الله عليهم



# أشهر المفسرين من الصحابة

رغم الكثرة الكاثرة، والألوف المؤلفة من أصحاب رسول الله على الذين عاصروا الوحى وشاهدوا التنزيل وأحاطوا بملابسات القرآن، وأسباب نزوله، واستمعوا إلى تفسير ما فسره الرسول على الله رغم ذلك كله فإننا لم نر منهم من اشتهر في التفسيسر إلا عددًا قليلاً عدهم السيوطي في إتقانه بأنهم عشرة.

حيث يقول: «اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة، الخلفاء الأربعة، وابن مسعود، وأبى بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعرى، وعبد الله بن الزبيسر، أما الخلفاء فأكثر من روى عنه منهم على بن أبى طالب، والسرواية عن الشلاثة نزرة جدًا، وكان السبب فى ذلك تقدم وفاتهم، كما أن ذلك هو السبب فى قلة رواية أبى بكر رضى الله عنه للحديث، ولا أحفظ عن أبى بكر رضى الله عنه فى التفسير إلا آثارًا قليلة جدًا، لا تكاد تجاوز العشرة»(١).

وإذا كان هؤلاء العشرة هم الذين اشتهروا بالتفسير، فإن هناك من الصحابة من تكلم في التفسير، ولكن ليس بدرجة هؤلاء العشرة، وعلى رأس هؤلاء أبو هريرة وعائشة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وجابر بن عبد الله.

بل إن هؤلاء العشرة لم يكونوا على درجة واحدة من الـتكلم في التفسير، بل كانوا مـتفاوتين فيـما بينهـم، كما صرحت بذلـك عبارة السيوطى رحمه الله.

فإذا نظرنا إلى الخلفاء الأربعة: وجدنا الرواية عن أبى بكر وعمر

<sup>(</sup>١) الاتقان: ٢/ ١٨٨١.

وعثمان في التفسير قليلة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها:

- ١ اشتخالهم بأمور الحكم ومصالح العباد في الداخل، وإرسال الجيوش في الخارج جهادًا في سبيل الله تعالى.
- ٢ لم يكن لمعاصريهم حاجة شديدة إلى التفسير، فقد كان المعاصرون لهم عربًا، يتمتعون بالسليقة العربية، التي تمكنهم من فهم الكتاب الكريم بالإضافة على وقوفهم على أسباب النزول، بما جعل حاجتهم إليهم تدور في نطاق محدود.

٣ - تقدم وفاتهم، فلم يعمروا كثيراً كما عمر غيرهم.

أما الخليفة الرابع على بن أبى طالب، فكان أكثر الأربعة رواية فى التفسير، حيث توافر له من الأسباب المؤدية لذلك ما لم يتوافر للخلفاء الثلاثة السابقين، حيث:

١ - لم يشتغل بأمور الخلافة، طيلة العهود الثلاثة السابقة.

٢ - اشتدت حاجة معاصريه لما عنده من التفسير، وكان سبب ذلك اتساع الفتوحات الإسلامية، واعتناق كثير من الأعاجم دين الإسلام.

٣ - تأخر وفاته رضي الله عنه.

إذًا يتبقى لنا من العشرة بعد ذلك ستة، منهم ثلاثة مكثرون وثلاثة دونهم في الكثرة.

أما المكثرون منهم: فعبد الله بن عباس، وعبد الله بـن مسعود، وأبى بن كعب.

وأما الثلاثة الآخرون الأقل منهم تنفسيرًا، فهم: زيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعرى، وعبد الله بن الزبير.

وبناء على ما سبق فإن هناك أربعة من العشرة فاقوا إخوانهم في

الكثرة، لأسباب خاصة.

هؤلاء الأربعة هم: على بن أبى طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبى بن كعب، وعبد الله بن عباس.

وإذا أردنا ترتيبهم من ناحية الكثرة في الرواية، بـدأنا بعبد الله بن عباس، ثم بعبد الله بن مسعود، ثم بعلى بن أبي طالب، ثم بأبي بن كعب.

ولذلك نرى أن نقتصر فى حديثنا عن المفسرين من الصحابة على من اشتهر منهم، مراعين هذا الترتيب، المبنى على كثرة الرواية من وجهة نظرنا فنقول وبالله التوفيق.

:é: :é: :é:

### المبحث الأول

# أولاً: عبد الله بن عباس(١)

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله عائلي .

كنيته: أبو العباس، كني بابنه العباس، أكبر أولاده.

أمه: لبابة الكبرى، بنت الحارث بن حَزْن الهلالية، أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله عاليك ، وعلى ذلك فالنبى عاليك المؤمنين ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله عاليك اله عاليك الله عاليك الله عاليك الله عاليك الله عاليك الله عاليك ال

وخالته لبابة الصغرى الملقبة بالعصماء أم خالد بن الوليد.

وعلى ذلك: فهو ابن خالة خالد بن الوليد رضى الله عنه. وكانت أمه لبابة الكبرى مسلمة يوم ولادته.

أما أبوه: فهو العباس بن عبد المطلب، عم رسول الله عليه المخر السلامه، وأسر يوم بدر، وأعلن إسلامه قبيل فتح مكة، حيث هاجر ومعه ابنه عبد الله، وزوجه أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث، أثناء ذهاب الرسول عليه لفتح مكة.

مولده: ولد أثناء الحصار الذي فرضته قريش على بني هاشم فأتى به إلى النبى عاليا فحنكه بريقه، قال ابن حجر في الإصابة: "ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث، وقيل بخمس، والأول أثبت، وهو يقارب ما في الصحيحين عنه "أقبلت وأنا راكب على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت سن الاحتلام، والنبي عاليا يصلى بمنى إلى غير

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمت في: طبقات ابن سعد ٢/ ٣٦٥ وما بعدها وحلية الأولياء ١/٣١٤ وما بعدها، والبداية والنهاية ٨/ ٢٩٩، أسد الغابة ٢/ ١٨٧ وما بعدها، والإصابة ٢/ ٣٢٢ وما بعدها، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٧٩.

جدار . . . »(۱) الحديث .

وكان سنه يوم مات النبى عَلَيْظِينَهُم على الصحيح ثلاث عشرة سنة . وكان جميلاً أبيض طويلاً، جسيمًا، وسيمًا، صبيح الـوجه، فصيحًا.

استعمله على على البصرة، فبقى عليها أميرًا، ثم فارقها قبل أن يقتل على، وعاد إلى الحجاز، وشهد مع على صفين وكان أحد الأمراء فيها.

عُمِیَ فی آخر عمره، فقال فی ذلك: إِنْ يَأْخِــذُ الله من عــينــی نورهــما

ففی لسانی وقلبی منهما نور قلبی دکی، وعقلی غیر ذی دُخَلِ

وفى فمى صارم كالسيف مأثور

كان يلقب بحبر العرب، ويقال إن أول من أطلق عليه ذلك جرجير ملك العرب، وكان قد غزا مع عبد الله بن أبى سرح أفريقية فتكلم مع جرجير، فقال له: ما ينبغى إلا أن تكون حبر العرب(٢).

توفى سنة ثمان وستين بالطائف عن سبعين سنة، وصلى عليه محمد بن الحنفية، ووضعه فى قبره، وقال ساعتها: «مات والله حبر الأمة» وفى رواية: «مات ربانى هذه الأمة».

وجاء في أسد الغابة: أنه لما صلى عليه محمد بن الحنفية أقبل طائر أبيض، فدخل في أكفانه، فما خرج منها حتى دفن معه»(٣).

وجاء في الإصابة: «أنه لما وضع في قبره سمع الناس تاليًا يتلو ﴿ يِا

<sup>(</sup>١) الإصابة: ٢/٣٢٢. (٢) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) أسد الغاية: ٢/ ٠٩٠.

أيتها النفس المطمئنة، ارجعى إلى ربك راضية مرضية، فادخلى في عبادي وادخلى جنتي (١).

# أسباب نبوغ ابن عباس

توافر لابن عباس رضى الله عنهما من الأسباب مجتمعة ما لم يتوافر لغيره، بحيث كونت منه تلك الأسباب عالمًا جليلاً، كان حريًا أن يلقب ببحر الأمة وحبرها، وأن يتبوأ مكان الصدارة في الفتوى والتفسير.

ولعل أبرز هذه الأسباب ما يأتى:

أولاً: قرابته القوية من بيت النبوة، ونشأته فيها:

فهو كما ذكرنا قريبًا ابن عم رسول الله عَلَيْكُم من جهة، وابن أخت زوجه أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضى الله عنها من جهة أخرى.

والإنسان إذا كان قريبًا للزوج، وذا محرم لزوجه استطاع أن يخالط البيت، ويطلع على ما لا يستطيع غيره أن يطلغ عليه، كما يستطيع الدخول في أوقات لا يستطيع غيره الدخول فيها.

وهذا ما تيسر لابن عباس رضى الله عنه، حيث سنحت له الفرصة لمخالطة الرسول عالي الله نهارًا، والمبيت عنده ليلاً، في حجرة خالته ميمونة، والاطلاع على العبادة الخاصة للرسول عالي العبادة الخاصة في قيام الليل.

ولنستمع إلى النبي عَلِيْكُم وهو يعلمه، حيث يقول له:

"يا غلام، إنى معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فلتسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشئ قد كتبه الله لك،

<sup>(</sup>١) الإصابة: ٢/١٣٣، والآيات الثلاث من آخر سورة الفجر.

ولو اجتمعوا على أن يضروك بشئ لم يضروك إلا بشئ قب كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف»(١).

بل إن هذه المخالطة امتدت لتشمل مخالطة جبريل في بيت النبوة الذي أوصى رسول الله عائلي به خيراً.

فقد أخرج أبو نعيم بإسناده عن عبد الله بن بريدة عن ابن عباس قال: انتهيت إلى رسول الله عاليل وعنده جبريل، فقال له جبريل: إنه كائن حبر هذه الأمة، فاستوص به خيرًا»(٢).

العلمية ما أخرجه ابن سعد في طبقاته عن مروان بن أبي سعيد عن ابن عباس قال:

دخلت على عمر بن الخطاب يومًا فسألنى عن مسألة كتب إليه بها يعلى بن أمية من اليمن، وأجبته فيها، فقال عمر: أشهد أنك تنطق عن بيت نبوة»(٣).

# ثانيًا: دعاء الرسول عَرَاكُ له:

ومن الأسباب القوية لنبوغ ابن عباس دعاء الرسول عَلَيْكُم له، أكثر من مرة.

أخرج ابن سعد فى طبقاته عن أبى جضهم عن ابن عباس قال: رأيت جبريل صلوات الله عليه مرتين، ودعا لى رسول الله عليك مرتين (١٤).

كما أخرج الترمذي عن ابن عباس أنه قال: ضمنى رسول الله

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد: ۲۹۳/۱.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء: ١/٣١٦.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد: ٢/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن ستكلد: ٢/ ٣٩٠.

عاليه وقال: «اللهم علمه الحكمة»(١).

كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: كان رسول الله عَلَيْكُم فى بيت ميمونة، فوضعت له وضوءًا من الليل، فقالت له ميمونة وضع لك هذا عبد الله بن عباس، فقال:

«اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل» (٢).

وروى الإمام أحمد أيضًا عن ابن عباس قال: أتيت رسول الله على الخرابية من آخر الليل، فصليت خلفه، فأخذ بيدى فجرنسى، فجعلنى حذاءه، فلما أقبل على صلاته خنست، فصلى رسول الله على الله على الصول الله على أنصرف قال لى: ما شأنك؟ أجعلك حذائى فتخنس! فقلت يارسول الله، أو ينبغى لأحد أن يصلى حذاءك وأنت رسول الله الذى أعطاك الله؟.

قال: فأعجبته، فدعا الله لي أن يزيدني علمًا وفهمًا ١٩٥٠.

كما جاء في طبقات ابن سعد أن ابن عباس قال: «دعاني رسول الله عالى ألله عالى الله الحكمة وتأويل الكتاب»(٤).

إن أثر هذا الدعاء ليبدو بوضوح، في تلك المكانة السامية التي تبوأها ابن عباس في التفسير، بحيث صار ترجمان الأمة وحبرها وبحرها، كما يتجلى بوضوح أيضًا من خلال هذا الكم الهائل للمرويات عنه في مصادر التفسير بالمأثور.

<sup>(</sup>١) الترمذي، كتاب المناقب، باب (٤٣) وقال عنه حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد: ١/ ٣٣٥ وغيرها.

<sup>(</sup>۳) مسند أحمد ۱/۳۳۰.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سَعْد: ٢/ ٣٦٥.

ثالثًا: المواهب الخاصة التي منحه الله إياها:

فلقد أنعم الله عليه بمواهب خاصة، كانت سبب ثراء علمي عظيم له. حيث منحه الله عقلاً ذكيًا، وقلبًا واعيًا، ولسانًا فصيحًا بليغًا.

حدث بذلك عن نفسه، حينما فقد بصره في آخر عمره، حيث قال:

إن يأخــذ الله من عــينــى نورهــما

ففی لسانی وقلبی منهما نور قلبی ذکی، وعقلی غیر ذی دَخَل

وفي فمى صارم كالسيف مأثور

وعن عامر بن سعد بن أبى وقاص قال: سمعت أبى يقول: «ما رأيت أحــدًا أحضر فهـمًا، ولا ألَبَّ لُبِّـا، ولا أكثر علـمًا ولا أوسع حلمًا من ابن عباس.

ولقد رأيت عمر بن الخطاب يدعوه للمعضلات، ثم يقول عندك قد جاءتك معضلة، ثم لا نجاوز قوله، وإن حوله لأهل بدر من المهاجرين والأنصار»(١).

وعن محمد بن أبيّ بن كعب قال: سمعت أبي أبي بن كعب يقول:

- وكان عنده ابن عباس فقام - فقال: هذا يكون حبر الأمة، أولى عقلاً وفهمًا، وقد دعا له رسول الله عَلَيْكِ أن يفقهه في الدين (٢).

ومما يدل على سعة عقله، وقوة استنباطه الفطرية ما جاء في تفسير سورة إذا جاءاً نصر الله والفتح، حيث عرضها عمر عملي كبار

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد: ٢/٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢/ ٣٧٠.

الصحابة، ثم عرضها عليه ففهم منها ما لم يفهموه، حيث أخبرهم بأن ذلك أجل رسول الله عاليات أعلمه الله به، فأقره عمر على ذلك.

وعن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب یاذن لأهل بدر ویاذن لی معهم، قال: فذكر أنه سألهم وسأله، فأجابه، فقال لهم: كیف تلوموننی علیه بعد ما ترون(۱).

ومما يدل على سعة أفقه ودقة نظره منذ نعومة أظفاره، ما أخرجه أبو نعيم في الحلية عن محمد بن كعب القرظى عن ابن عباس أن عمر ابن الخطاب جلس في رهط من المهاجرين من الصحابة، فذكروا ليلة القدر، فتكلم كل بما عنده، فقال عمر: مالك يا ابن عباس صامت لا تتكلم، تكلم ولا تمنعك الحداثة.

قال ابن عباس: فقلت يا أمير المؤمنين:

إن الله وتر يحب الوتر، فجعل أيام الدنيا تدور على سبع، وخلق أرزاقنا من سبع، وخلق الإنسان من سبع، وخلق فوقنا سموات سبعًا، وخلق تحتنا أرضين سبعًا، وأعطى من المثانى سبعًا، ونهى فى كتابه عن نكاح الأقربين عن سبع، وقسم الميراث فى كتابه على سبع، ونقع فى السجود من أجسادنا على سبع، وطاف رسول الله علي الكعبة سبعًا، وبين الصفا والمروة سبعًا، ورمى الجمار بسبع، فأراها فى السبع الأواخر من شهر رمضان.

فتعجب عمر فقال: ما وافقنى فيها أحد إلا هذا الغلام الذى لم تستو شئون رأسه، ثم قال: يا هؤلاء: من يؤديني في هذا كأداء ابن عباس (٢)؟

<sup>(</sup>١) طفات ابن سعد: ٢/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) الإتقان: ٢/٨٨١.

وأخرج ابن سعد فى طبقاته عن مسروق قال: قال عبد الله - أى ابن مسعود -: «لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره منا رجل»(١).

وقال عبد الرزاق: «أنبأنا معمر عن الزهرى قال: قال المهاجرون لعمر: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ قال: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول»(٢).

## رابعًا: قوة عزيمته في طلب العلم:

أدرك ابن عباس أنه بموت رسول الله عابي فاته الكثير من العلم النبوى، فهو لا يزال حديث السن أثناء لحوق النبى عابي بالرفيق الأعلى.

ولكن هذا لا يعنى أن العلم النبوى قد انقطع، فقد ورث النبى عَلَيْظِيْم أُمته علمًا لا يزول.

ومن هنا تشتد عزيمة هذا الفتى لأخذ ما عند الصحابة من علم نبوى.

أخرج ابن سعد في طبقاته، وابن حجر في الإصابة عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما قبض رسول الله عارض قالت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله عارض فإنهم اليوم كثير، قال: فقال: واعجبًا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله عارض فيهم؟

قال: فـتركت ذلك الـرجل، وأقبـلت أسأل أصحـاب رسول الله على عن الحديث.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد: ۲/ ۳٦٦.

<sup>(</sup>٢) الإصابة: ٢/٣٢٣.

وَإِنْ كَانَ لَـيَبِلْغَـنَى الحَدَيثُ عَـنَ الرَجِلَ، فَأَتَـى بَابِه، وهو قَـائل، فَأَتُوسُدُ بَرِدائى على البه، تَسْفَى الريح عَلَى التراب، فـيخرج فيرانى، فيقول لى:

يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلى فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث.

فعاش ذلك الرجل الأنصارى حتى رآنى، وقد اجتمع الناس حولى ليسألونى، فيقول: هذا الفتى كان أعقل منى الانكاب.

كما أخرج ابن سعد بإسناده عن أبى سلمة عن ابن عباس قال: وجدت عامة حديث رسول الله عالي عند الأنصار، فإن كنت لآتى الرجل فأجده نائمًا لو شئت أن يوقظ لى لأوقظ، فأجلس على بابه السفى على وجهى الريح، حتى يستيقظ متى ما استيقظ، وأسأله عما أريد ثم أنصرف (٢).

وعن أبي سلمة الحضرمي قال: سمعت ابن عباس يقول:

وكان رضى الله عنه قدوة في احترام العلماء، وتقديرهم والأثران السابقان يشهدان بذلك.

كما يشهد بذلك أيضًا: ما أخرجه ابن سعد عن أبي معبد قال:

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد: ٢/٣٦٧، ٣٦٨، والإصابة: ٢/٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد: ٣٦٨/٢.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد: ٢/ ٣٧١.

سمعت ابن عباس يقول:

«ما حدثنی أحد قط حدیثًا فاستفهمته، فلقد كنت آتی باب أبی بن كعب وهو نائم، فأقیل علی بابه، ولو علم بمكانـی لأحب أن یوقظ لی، لمكانی من رسول الله عائیا شیم ، ولكنی أكره أن أُمِلَّهُ »(۱).

كما أخرج البغوى (٢) من طريق عمرو بن علقمة عن أبى سلمة قال: وجدت علم رسول الله عاليك عند هذا الحى من الأنصار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم، ولو شئت أن يوذن لى عليه لأذن، لكن أبتغى بذلك طيب نفسه.

وعن الشعبى قال: ركب زيـد بن ثابت فـأخذ ابن عباس بـركابه فقال: لا تفعل يا ابن عم رسول الله عَيْرِ اللهِ عَالِي فقال هكذا أمرنا أن نفعل علمائنا.

فقبل زيد بن ثابت يده وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا(١).

ولقد كان للعباس والد عبد الله نصيب كبير في تأديب على هذا النحو العظيم.

فعن مجاهد عن الشعبي عن ابن عباس قال:

قال لى أبى: إن عمر يدنيك ويجلسك مع أكابر الصحابة، فاحفظ عنى ثلاثًا:

لا تفشين له سرًا، ولا تغتابن عنده أحدًا، ولا يجربن عليك كذبًا. قال الشعبي: قلت لابن عباس: كل واحدة خير من ألف، فقال

<sup>(</sup>١) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) كما ذكر ابن حجر في الإصابة ٣٢٣/٢.

<sup>(</sup>٣) الإصابة: ٢/٤٢٣.

ابن عباس: بل كل واحدة خير من عشرة آلاف(١).

وزيادة منه رضى الله عنه فى توثيق العلم، كان لا يكتفى بما سمعته أذناه، ويعيه قلبه، بل كان يدون العلم تدوينًا.

فعن عبيد الله بن على بن أبى رافع قال: كان ابن عباس يأتى أبا رافع فيقول: ما صنع النبى عائيل بي يوم كذا؟ ومع ابن عباس من يكتب ما يقول(٢).

#### خامسًا: إحاطته بلغة العرب:

فقد كان رضى الله عنه عليمًا بلغة العرب، محيطًا بخصائصها، وتراكيبها، وأساليبها.

ولذلك كان إذا ما سئل عن معنى آية استشهد لها ببيت أو أكثر من شعر العرب، الذى هـو ديوان لغتهم؛ قال سعيد بن جبير ويوسف بن مهران: إن ابن عباس كان يسأل عن القـرآن كثيراً فيقول هو كذا وكذا، أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا وكذا؟

ومن يتأمل المأثور عنه في تفسير القرآن يدرك طريقته تلك، التي تدل على إحاطته بلغة القرآن، ووقوفه على أسرارها، وخصائصها.

:•़े: :•़े: :•़े:

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير: ٨/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) الإصابة: ٢/٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد: ٢/ ٣٦٧.

## مكانة ابن عباس العلمية

كانت هذه الأسباب وغيرها عوامل قوية لتكوين شخصية فذة، جديرة بأن تلقب ببحر الأمة وحبرها.

إذ لم يبرز ابن عباس في ناحية من العلم دون ناحية، بل كان موسوعة جامعة، لكل أنواع العلم الشرعي والعربي، يفد إليها الناس من كل حدب ينسلون.

أخرج ابن سعد في طبقاته بإسناده عن عُبَيْد الله بن عبد الله بن عتبة قال:

كان ابن عباس قد فات الناس بخصال، بعلم ما سبقه، وفقه فيما احتيج إليه من رأيه، وحلم وسيب(١) ونائل.

وما رأيت أحدًا كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله عائيا الله عائيا الله عائيا الله عائيا الله عائم منه، ولا أعلم بقضاء أبى بكر وعمر وعثمان منه، ولا أعلم بشعر ولا عربية، ولا بتفسير القرآن ولا بحساب، ولا بفريضة منه، ولا أعلم بما مضى، ولا أثقف رأيًا فيما احتيج إليه منه.

ولقد كان يجلس يومًا ما يذكر فيه إلا الفقه، ويومًا التأويل ويومًا المغازي، ويومًا الشعر، ويومًا أيام العرب.

وما رأيت عالمًا قط جلس إليه إلا خضع له، وما رأيت سائلاً قط سأله إلا وجد عنده علمًا»(٢).

وقال عطاء: «كان ناس يأتون ابن عباس للشعر، وناس للأنساب، وناس لأيام العرب ووقائعها، فما منهم من صنف إلا يقبل عليه بما

<sup>(</sup>١) السيب العطاء، والمسراد من النائل الكرم، والمقصود من الصفت ين المبالغة في جود ابن عباس رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد جم ٢/ ٣٦٨، وأسد الغابة: ٢/ ١٨٧، ١٨٨.

شاء(۱).

وقال عطاء أيضًا: «ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس أكثر فقهًا، وأعظم خشية، إن أصحاب الفقه عنده، وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع»(٢).

وعن عكرمة قال: «سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ابن عباس أعلمنا بما مضى، وأفقهنا فيما نزل، مما لم يأت فيه شئ»(٣).

ويروى لنا أبو نعيم فى حلية الأولياء أثرًا عن أبى صالح هو مفخرة لقريش والعرب جميعًا، حيث يشهد هذا الخبر بسعة علم ابن عباس وشموله كل أنواع العلوم الشرعية والعربية، وتزاحم الناس عليه لينهلوا من هذا العلم الغزير، حسب اهتمام كل طالب.

يروى أبو نعيم فى الحلية بإسناده عن أبى حمزة الـثمالي عن أبى صالح قال:

لقد رأيت من ابن عباس مجلسًا لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها فخرًا.

لقد رأيت الناس اجتمعوا حتى ضاق بهم الطريق، فما كان أحد يقدر على أن يجئ ولا أن يذهب.

قال: فدخلت عليه، فأخبرته بمكانه على بابه.

فقال لى: ضع لى وضوءًا، قال: فتوضأ وجلس، وقال: اخرج وقل لهم: من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه وما أراد منه فليدخل.

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد: ٣٦٧/٢.

<sup>(</sup>٢) الإصابة: ٢/٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد جميم ٣٧١.

قال: فخرجت فآذنتهم، فدخلوا حستى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شئ إلا أخبرهم به، وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر.

ثم قال: إخوانكم، فخرجوا.

ثم قال: اخرج فقل من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فليدخل.

قال: فخرجت فآذنتهم، فدخلوا، حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شئ إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوه عنه أو أكثر، ثم قال: إخوانكم فخرجوا.

ثم قال: اخرج فقل من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل.

فخرجت فقلت لهم، قال: فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شئ إلا أخبرهم به، وزادهم مثله، ثم قال: إخوانكم فخرجوا.

ثم قال: اخرج فقل من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل.

قال: فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شئ إلا أخبرهم، به، وزادهم مشله، ثم قال: إخوانكم فخرجوا.

ثم قال: اخرج، فقل من أراد أن يسأل عن العربية والشعر والغريب من الكلام فليدخل.

قال: فدخلوا، حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شئ إلا أخبرهم به، وزادهم مثله.

قال أبو صالح: فلو أن قريشًا كلها فخرت بذلك لكان فخرًا، فما

رأيت مثل هذا لأحد من الناس»(١).

### شهادات الأئمة له

إن هذه النصوص السابقة وغيرها تدل على تلك المكانة السامية لابن عباس، وأنه بلغ منزلة لم يبلغها نظير له...

لذا وجدنا أقـوال الصحابة والتـابعين تترا شـاهدة له بتلك المـكانة الفريدة.

فعن نبهان قال: قلت لأم سلمة زوج النبى عالي أرى الناس على أبن عباس منقصفين، فقالت أم سلمة: هو أعلم من بقى (٢).

وعن أبى معبد قال: سمعت ابن عمر يقول: أعلمنا ابن عباس (٣). وعن عكرمة قال: سمعت معاوية بن أبى سفيان يقول:

«مولاك والله أفقه من مات وعاش»(٤).

وعن عكرمة أيضًا قال: قال كعب الأحبار: «مولاك رباني هذه الأمة هو أعلم من مات ومن عاش»(٥).

وقال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس، فإذا نطق قلت أفصح الناس، فإذا تحدث قلت أعلم الناس»(١).

وقال طاوس: «كان ابن عباس من الراسخين في العلم»(٧).

وقال أيضًا: «كان ابن عباس قد بَسَقَ على الناس في العلم، كما

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء: ١/ ٣٢٠، ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد: ٢/٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد: ۲/ ۳۲۹. ۲۷۰.

<sup>(</sup>٥) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٦) الإصابة: ٢/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٧) هذا القول وما بعظه من أقوال طبقات ابن سعد: ٣٦٩/٢، وما بعدها.

تبسق النخل السحوق على الوادى الصغار».

وقال أيضًا: «ما رأيت أحدًا قط خالف ابن عباس، ففارق حتى قرره».

وقال طلحة بن عبيد الله: «ما كنت أرى عمر بن الخطاب يقدم عليه أحدًا».

ودخل عمر بن الخطاب على ابن عباس يعوده وهو يُحَمّ، فقال عمر: «أَخَلّ بنا مرضك، فالله المستعان».

وقال مجاهد: «كان عطاء يقول: قال البحر، وفعل البحر».

وقال جابر بن عبد الله حين بلغه موت ابن عباس، وصُفَقَ بإحدى يديه على الأخرى: «مات أعلم الناس، وأحلم الناس، ولقد أصيبت به اهذه الأمة مصيبة لا ترتق».

ولما مات قال رافع بن خديج: «مات اليوم مَنْ كان يـحتاج إليه مَنْ بين المشرق والمغرب في العلم».

ولما دفنه ابن الحنفية قال: «اليوم مات رباني هذه الأمة».

# رجوع الصحابة والتابعين له

ولم تكن هذه الشهادات خارجة من الأفواه فقط، بل هناك من الشهادات العملية، والوقائع الثابتة ما يشهد لإمامة ابن عباس العلمية، وتقدمه على مَنْ عداه.

حتى إن الصحابة أنفسهم كانوا إذا اختلفوا في شئ تحاكموا إلى علمه.

أخرج ابن سعد بإسناده عن ليث بن أبى سليم قال: قلت لطاوس: لزمت هذا الغلام - يعنى ابن عباس وتركت الأكابر من أصحاب رسول الله عَلَيْكُم لله فقال: إنسى رأيت سبعين من أصحاب رسول الله عَلَيْكُم لله فقال: إنسى رأيت سبعين من أصحاب رسول الله عَلَيْكُم إذا تدارءوا في شي صاروا إلى قول ابن عباس(١).

وقال طاوس: «أدركتت خمسين أو سبعين من الصحابة، إذا سئلوا عن شئ فخالفوا ابن عباس، لا يقومون حتى يقولوا هو كما قلت، أو صدقت»(٢).

وعن عطاء بن يسار أن عمر وعثمان كانا يدعوان ابن عباس فيشير مع أهل بدر، وكان يفتى في عهد عمر وعثمان إلى يوم مات<sup>(٣)</sup>.

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن عمر إذا جاءته الأقيضية المعضلة قال لابن عباس: «إنها قد طرت علينا أقضية وعضل، فأنت لها ولأمثالها، ثم يأخذ بقوله، وما كان يدعو لذلك أحدًا سواه.

قال عبيد الله: «وعمر عمر»، يعنى فى حذف واجتهاده لله وللمسلمين(٤).

وقد سبق ما ذكرناه فى أسباب نبوغه عن سعد بن أبى وقاص حيث قال: «ولقد رأيت عمر بن الخطاب يدعوه للمعضلات ثم يقول: عندك قد جاءتك معضلة، ثم لا نجاوز قوله وإن حوله لأهل بدر من المهاجرين والأنصار.

كما سبق أن ذكرنا ما أخرجه ابن سعد عن ابن عباس قال: دخلت على عمر بن الخطاب يومًا فسألنى عن مسألة كتب إليه بها يعلى بن أمية من اليمن، وأجبته فيها، فقال عمر: أشهد أنك تنطق عن بيت نبوة.

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد: ٢/ ٣٦٦، ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) الإصابة: ٢/ ٣٢٤، ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد: ٢/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة: ٢/ ١٨٨، ١٨٨.

بل إننا وجـدنا ابن عباس قد صار كعـبة للعلم يحج إلـيها طلاب العلم من كل مكان.

ويشهد لذلك ما ذكرناه سابقًا عن أبى حمزة الثمالى عن أبى صالح مما جعله مفخرة لقريش والعرب بأسرها.

كما يشهد لـذلك أيضًا مـا روى من أنه كان لـه موكب يضـاهى موكب الأمير في موسم الحج.

قال يزيد بن الأصم: «خرج معاوية حاجًا، وخرج ابن عباس حاجًا، فكان لمعاوية موكب، ولابن عباس ممن يطلب العلم موكب»(١).

## مكانة ابن عباس التفسيرية

ما ذكرناه سابقًا يتناول مكانة ابن عباس العلمية على وجه العموم، ومن بينها مكانته التفسيرية على وجه الخصوص.

وإذا أردنا أن نخصه بكلمة تجاه مكانته التفسيرية، فلابد أن نشير بادئ ذى بدء إلى تلك الأحاديث التى دعا له فيها رسول الله عليه بأن يفققه فى الدين ويعلمه التأويل، وقد مضى ذكرها فى الترجمة له قريبًا.

هذه الدعوات المباركة من فسم رسول الله عائيلي وجدت طريقها المفتوح إلى السماء، فاستجاب الله دعاء نبيه، وجعل من هذا الفتى حبر الأمة وبحرها وربانيها، وصار بحق ترجمان القرآن.

قال ابن مسعود: «نعم ترجمان القرآن ابن عباس»(٢).

وتصل تلك المنزلة التفسيرية لابن عباس، أنه كان يفوي كبار

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب: ٥/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) الإصابة: ٢/٤٢٣.

المهاجرين والأنصار بما فيهم أهل بدر.

والأثر الوارد عنه وعن عمر في تفسير سورة إذا جاء نـصر الله والفتح مشهور، وقد ذكرناه سابقًا.

بل إن عمر بن الخطاب وقف ذات يوم على آية ليعرف معناها، فسأل عنها الصحابة، فلم يجد عندهم ما يشفى صدره، ويقنع عقله، إلى أن انتهى به المطاف، ووجد بغيته عند ابن عباس.

أخرج البخاري وابن جرير وغيرهما، واللفظ لابن جرير:

«أن عمر سأل الناس عن هذه الآية - يعنى ﴿أيو أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب﴾(١) فما وجد أحدًا يشفيه حتى قال ابن عباس وهو خلفه: يا أمير المؤمين، إنى أجد في نفسى منها شيئًا.

فتلفت إليه فقال: تحول ههنا، لم تحقر نفسك؟

قال: هذا مثل ضربه الله عز وجل، فقال: أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة، حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير، حين فنى عمره، واقترب أجله ختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء، فأفسده كله، فحرقه أحوج ما كان إليه»(٢).

وهذا هو ابسن عمر كان في بادئ أمره لا تعجبه جرأة ابسن عباس على التفسير حتى سلم له بالفضل والإمامة.

فقد أخرج أبو نعيم في الحلية عن طريق عبد الله بن دينار عن ابن عسر أن رجلاً أتاه يسسأله عن ﴿..السموات والأرض كانتا رتقًا فقتقناهما ﴾(٣)، فقال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله، ثم تعال أخبرني،

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن جرير: ٣/ ٥١ - ط. دار المعرفة.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٣٠.

فذهب فسأله فقال: كانت السموات رتقًا لا تمطر، وكانت الأرض رتقًا لا تنبت، ففتق هذه بالمطر، وهذه بالنبات.

فرجع إلى ابن عمر، فأخبره، فقال: «قد كنت أقول ما يعجبنى جراءة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن قد علمت أنه أوتى علمًا»(١).

وتزداد ثقة ابن عمر في تفسير ابن عباس، فيرشد من يسأله عن تفسير شئ من القرآن، بأن يتوجه إلى ابن عباس أعلم الناس بكتاب الله عز وجل.

جاء في الإصابة أن ابن عمر قال لمن سأله: «سل ابن عباس فإنه أعلم من بقى بما أنزل على محمد»(٢).

بل إن أحبار اليهود شهدوا له بعلو كعبه في التفسير، وبأن تفسيره يتفق تمامًا وما جاء في الكتب الإلهية.

أخرج الطبرى فى تفسيره عن سعيد بن جبير قال: قال يهودى بالكوفة وأنا أتجهز للحج - إنى أراك تتبع العلم، فأخبرنى أى الأجلين قضى موسى؟

قلت: لا أعلم، وأنا الآن قادم على حبر العرب - يعنى ابن عباس - فسائله عن ذلك.

فلما قدمت مكة سألت ابن عباس عن ذلك، وأخبرته بقول اليهودى فقال ابن عباس: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن النبي إذا وعد لم يخلف.

وقال سعيد: فقدمت العراق، فلقيت اليهودي، فأخبرته، فقال:

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء: ١/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) الإصابة: ٢/٤٢٣.

صدق وما أنزل على موسى، هذا والله العالم»(١).

وكان رضى الله عنه - ببركة دعائه عَيْظِيني، - مفتوحًا عليه.

روى الأعمش عن أبى واثـل قال: قرأ ابـن عباس سورة الـنور - وهو علـى موسى الحج - فـجعل يقـرأ ويفسر فـجعلت أقـول: «لو سمعته فارس والروم لأسلمت»(٢).

ولذلك قال عنه على بن أبى طالب:

«كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق» (الله).

ولا أدل على إمامة ابن عباس المطلقة في التفسير أن قوله مقدم على كل قول عند العلماء.

قال الزركشى: «إن تعارضت أقوال جماعة من الصحابة فإن أمكن الجمع فذاك، وإن تعذر قدم ابن عباس لأن النبى عليك بشره بذلك، حيث قال: اللهم علمه التأويل»(٤).

ولا أدل على مكانته أيـضًا من أن العلماء يعتبرون من تـتلمذ على يديه أفضل ممن تتلمذ على يدى غيره.

يقول ابن تيمية رحمه الله:

«وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس»(٥).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن جرير الطبري: ٢٠/٣٣.

<sup>(</sup>٢) الإصابة: ٢/ ٣٣٣ - ط. دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) الإصابة: ٢/ ٣٣٢ - دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) البرهان: ٢/٣١٣، والحديث سبق تحخريجه.

<sup>(</sup>٥) مقدمة في أصَّول التفسير، والإتقان : ٢/ ١٨٩.

## منهج ابن عباس في التفسير

لم يخرج ابن عباس رضى الله عنه في منهجه في التفسير عن الإطار الصحيح لدى الصحابة أجمعين.

حیث کانوا ینظرون فی القرآن أولاً، فما أجمل فی مکان فقد یفصل فی مکان آخر ، وما کان مطلقًا فی مکان فقد یقید فی مکان آخر ، وما کان مطلقًا فی مکان آخر ، وهکذا.

فإن لم يجدوا في القرآن بغيتهم انتقلوا إلى السنة، فهي المبينة للقرآن بنص الله عز وجل: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾.

فإن لم يجدوا في السنة رجعوا إلى كبار الصحابة، فإن لم يجدوا . - في أقوالهم ما يبين الآية رجعوا إلى اجتهادهم، مستعينين في ذلك بمعرفتهم للغتهم، ووقوفهم على عاداتهم.

أقول لـم يكن ابـن عباس لـينفـرد عن منـهج الصـحابة هـذا في التفسير.

ولذلك يروى ابن سعد في طبقاته عن عبيد الله بن أبى يزيد أنه قال:

"كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر فإن كان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله عاريكي أنه أخبر به، فإن لم يكن في القرآن ولا عن رسول الله عاريكي وكان عن أبي بكر وعمر أخبر به، فإن لم يكن في شئ من ذلك اجتهد رأيه»(١).

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعدنج ٢/ ٣٦٦.

## أمثلة تطبيقية على منهج ابن عباس في التفسير

وإذا أردنا ضرب أمشلة تطبيقية على منهج ابن عباس فى تفسير القرآن الكريم، فإننا نستطيع أن نشير إلى ذلك بما يلى: أولاً: من أمثلة تفسيره القرآن بالقرآن:

١ - في تفسير قوله تعالى ﴿ ينزل الملائكة بالروح من أمره ﴾ (١).

أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة وابن مردويه والبيهة عن ابن عباس قال: الروح أمر من أمر الله، وخلق من خلق الله، وصورهم على صورة بنى آدم، وما ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح، ثم تلا: ﴿يوم يقوم الروح والملائكة صفًا﴾ (٢)(٣).

٢ - فى تفسير قوله تعالى ﴿ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم﴾(٤).

أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: يحملون مع ذنوبهم ذنوب الذين يضلونهم بغير علم، وذلك مثل قوله سبحانه ﴿وَأَثْقَالاً مع أَثْقَالُهم﴾ (٥)(٦).

٣ - أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: ﴿والشجرة الملعونة في القرآن﴾(٧).

قال: «ملعونة لأنه قال: ﴿ طلعها كأنه رؤوس الشياطين ﴾ (^) والشياطين ملعونون» (٩).

٤ - في تفسير قوله تعالى ﴿ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا

<sup>(</sup>۱) النحل: ۲. (۲) النبأ: ۳۸. (۳) فتح القدير: ۳/ ۱۷۰.

 <sup>(</sup>٤) النحل: ٢٥. (٥) العنكبوت: ١٣. (٦) فتح القدير: ٣/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٧) الإسراء: ٦٠٠ (٨) الصافات: ٦٥. (٩) فتح القدير: ٣/ ٢٧٢.

تسعًا﴾(١).

أخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: «إن الرجل ليفسر الآية يرى أنها كذلك فيهوى أبعد ما بين السماء والأرض ثم تلا ﴿ولبثوا في كهفهم﴾ الآية، ثم قال:

كم لبث القوم؟ قالوا: ثلاثمائة وتسع سنين، قال: لو كانوا لبثوا كذلك لم يقل الله ﴿قل الله أعلم بما لبثوا﴾ ولكنه حكى مقالة القوم فقال: ﴿سيقولون ثلاثة﴾ إلى قوله ﴿رجمًا بالغيب﴾ فأخبر أنهم لا يعلمون، ثم قال: سيقولون ﴿ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعًا﴾(٢).

٤ - أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس فى قوله ﴿فمن شاء فليؤمن ومن ومن شاء فليكفر﴾ (٣) يقول: من شاء الله له الإيمان آمن، ومن شاء له الكفر كفر، وهو قوله ﴿وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين﴾ (٤).

## ومن أمثلة تفسيره القرآن بالسنة

۱ - في تفسير قوله تعالى ﴿فانقلبوا بنعمة من الله وفضل﴾ (٥). أخرج البيهقى في الدلائل عن ابن عباس قال: «المنعمة أنهم سلموا، والفضل أن عبرًا مرت، وكان في أيام الموسم، فاشتراها رسول الله عربي فربح مالاً، فقسمه بين أصحابه» (١).

۲ - فى تفسير قوله تعالى ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾. يقول
 ابن عباس فيما أخرجه البخارى ومسلم : «لو أن الناس غضوا من

<sup>(</sup>١) الكهف: ٢٥. (٢) فتح القدير: ٣١٦/٣.

 <sup>(</sup>٣) الكهف: ٢٩.
 (٤) فتح القدير: ٣/ ٣٢٠ والآية من سورة التكوير.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ٧٤ لِيو (٦) فتح القدير: ١/ ٤٤٨.

الشلث إلى الربع، فإن رسول الله عَيْنِيْنَ قال: الشك، والشلث كثير»(١).

٣ - في تفسير قوله تعالى ﴿والباقيات الصالحات﴾ (٢). أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس قال: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر».

وهذا الذى ذكره ابن عباس مأخوذ عما ثبت عن رسول الله عليه على في الله على الل

# ومن أمثلة تفسيره القرآن بأسباب النزول

١ - نى تفسير قوله تعالى ﴿كيف يهدى الله قومًا كفروا بعد الممانهم ﴾(١). أخرج النسائى وابن جرير والحاكم وصححه وغيرهم عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد، ولحق بالمشركين، ثم ندم فأرسل إلى قومه، فأرسلوا إلى رسول الله على هل لى من توبة فنزلت ﴿كيف يهدى الله قومًا كفروا بعد إيمانهم ﴾ إلى قوله ﴿.. غفور رحيم ﴾ فأرسل إليه قومه فأسلم (٥).

٢ - أخرج الطبرانسي وابن مردويه عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي عليه فقال: يارسول الله إنك لأحب إلى من نفسيى، وإنك لأحب إلى من ولدى، وإنك لأحون في البيت فأذكرك ف ما أصبر حتى آتى فأنظر إلىك وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت أنك إذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا بـاب (۳)، ومسلم في كتاب الوصية باب (۱۰).

<sup>(</sup>۲) مريم : ۷٦.

<sup>(</sup>٣) انظر طرفًا منها في فتح القدير: ٣٢٧/٣.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: [١٠].

<sup>(</sup>٥) فتح القدير: ١/٠٠٤.

دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأنى إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك، فلم يرد عليه النبى عليه حتى نزل جبريل بهذه الآية ﴿ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ﴾. الآية (١).

## ومن أمثلة تفسيره القرآن بالرأى

۱ - ما أخرجه البخارى وغيره عن ابن عباس فى قوله ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ﴾(٢).

قال: «التعريض أن تقول إنى أريد التزويج، لأحب المرأة من أمرها وأمرها، وإن من شأنى الساء، ولوددت أنه ييسر لى امرأة , صالحة»(٣).

٢ - فى تفسير قوله تعالى ﴿ هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ﴾ (٤). أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس قال:

«المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه، وحدوده وفرائضه وما نؤمن به ونعمل به، والمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره، وأمثاله وأقسامه، وما نؤمن به ولا نعمل به»(٥).

٣ - فى تفسير قوله تعالى: ﴿أبود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب﴾ الآية (١).

<sup>(</sup>١) قتح القدير: ١/٥٤٦، والآية من سورة النساء رقم ٦٩.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب النكاح، باب (٣٤).

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٧.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن جرير: ٣/ ١١٥.

<sup>(</sup>٦) اليقرة: ٢٦٦. جع

أخرج البخارى أن عمر سأل أصحاب رسول الله عالي فيم ترون هذه الآية نزلت قالوا: الله أعلم، قال: قولوا نعلم أو لا نعلم، فقال ابن عباس: في نفسى منها شئ يا أمير المؤمنين، فقال عمر: يا ابن أخى قل ولا تحقر نفسك قال ابن عباس: ضربت مثلاً لعمل، قال عمر: أى عمل؟ قال ابن عباس: لرجل عنى يعمل لطاعة الله، ثم بعث الله له الشيطان فعمل في المعاصى حتى أغرق عمله»(١).

# تفسيره القرآن بلغة العرب والكلمات المستعربة

المطلع على الروايات المأثورة عن ابن عباس رضى الله عنهما فى التفسير يدرك مدى اتساع ثقافته، وشمولها للغة العرب ولهجاتها، ووقوفه على الكلمات المستعربة منها، إضافة إلى الاستشهاد بديوان العرب ألا وهو شعرها ومن يفتح كتب التفسير بالمأثور وغيرها يقف على شئ عظيم من ذلك.

ويكفى أن السيوطى في كتابه الاتقان في النوع السادس والثلاثين وهو معرفة غريب القرآن قد أرشد إلى أن أولى ما يرجع إليه في ذلك ماروى عن ابن عباس، حيث قال:

«وأولى ما يرجع إليه فى ذلك ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه الآخذين عنه، فإنه ورد عنهم ما يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانيد الثابتة الصحيحة».

ثم أردف قائلاً: "وها أنا أسوق هنا ما ورد من ذلك عن ابن عباس من طريق ابن أبى طلحة خاصة، فإنها من أصح الطرق عنه، وعليها اعتمد البخارى في صحيحه مرتبًا على السور"(٢).

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب التفسير، تفسير البقرة.

<sup>(</sup>٢) الإتفاد: ١/١١٤.

#### أمثلة من ذلك:

ثم ساق السيوطى رحمه الله أمثلة على ذلك من أول القرآن إلى آخره، نقتطف منها ما يأتى:

#### قال ابن عباس رضى الله عنهما:

يعمهون: يتمادون، وفومها: الحنطة، قلوبنا غلف: في غطاء، مثابة: يثوبون، أهل به لغير الله: ذبح للطواغيت، فتيلاً: الذي في الشق الذي في بطن النواه، نقيراً: النقطة التي في ظهر النواة، الأزلام: القداح، تبسل: تفضح، مسفوحاً: مهراقًا، إملاق: الفقر.

مذءومًا: ملومًا، افتح: اقض، فانبجست: انفجرت، نتقنا الجبل: رفعناه، كأنـك حفى عنها: لطيـف بها، يضاهؤن: يشبـهون، يعزب: يغيب»(١).

## ومن أمثلة تفسيره بلغة غير لغة قريش

ثم ذكر السيوطى المنوع السابع والثلاثين فيما وقع فى القرآن بغير لغة الحجاز، وفيما يخص ابن عباس رضى الله عنهما نقتطف من كلامه هذه النماذج قال ابن عباس رضى الله عنهما:

وأنتم سامدون: الغناء، وهي يمانية، أتدعون بعلاً: قال: ربًا بلغة أهل اليمن، يفتنكم: يضلكم بلغة هوازن، بورا: هلكي، بلغة عمان، فنقبوا: هربوا، بلغة اليمن، لا يلتكم: لا ينقصكم، بلغة بني عبس، مراغمًا: منفسحًا، بلغة هذيل، مسطورًا: مكتوبًا، بلغة حمير، يسمون الكتاب سطورًا»(٢).

ثم ذكر السيسوطي النوع الثامن والشلاثين فما وقع فيه بغير لغة

<sup>(</sup>١) الإتقان: ١/١١٤، ١١٥.

<sup>(</sup>٢) الإنقان: ١/٣٣ إلم ١٣٤.

العرب، وفيما يخص تفسير ابن عباس بها نقتطف ما يلى: قال رضى الله عنهما:

الأواه: الموقن، بلسان الحبشة، الجبت: اسم الشيطان بالحبشة، حصب جهنم: قال: حطب جهنم بالزنجية، حوبًا: إثمًا بالحبشية، راعنا: سب بلسان اليهود، بأيدى سفرة: القراء بالنبطية، فصرهن: فشققهن، بالنبطية، طوبى: اسم الجنة بالحبشة، قسورة: الأسد بالحبشية، السماء منفطر به: ممتلئة به بالحبشية، هيت لك: هلم لك بالقبطية» (١).

# ومن وسائله رضى الله عنهما لتفسير القرآن استشهاده بالشعر العربي

أنكر جماعة لا علم لهم - على حد قول السيوطى - الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله بالشعر، وقالوا: إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلاً للقرآن قالوا: وكيف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن وهو مذموم في القرآن والحديث.

ولكن هذا الإنكار منهم محل إنكار عند كافة المحققين وأهل العلم، فقد جاء الاحتجاج بالشعر عن الصحابة والتابعين، وليس الأمر كما زعموا من أن الشعر سيصير أصلاً للقرآن، بل المراد تبيين الكلمة الغريبة من القرآن بالشعر لأن الله تعالى جعله بلسان عربى.

ومن رؤوس المفسرين الذين كانوا يحتجون للقرآن بالشعر اللعربى حبر الأمة وبحرها ابن عباس، فقد قال ابن عباس: «الشعر ديوان العرب، فإذا خفى علينا الحرف من القرآن الذى أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه»(٢).

<sup>(</sup>٢) الإتقان: ١/٩١١.

<sup>(</sup>١) الإتفان: ١/ ١٩٣٧ - ١٤٠.

وقال أيضًا: «إذا سألتمونى عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب»(١).

وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن عتبة عن ابن عباس أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر».

قال أبو عبيد: «يعنى كان يستشهد به على التفسير»(٢).

قال السيوطى: «قد روينا عن ابن عباس كثيرًا من ذلك وأوعب ما رويناه عن مسائل نافع بن الأزرق»(٣).

ثم قال السيوطى: "وقد رأيت أن أسوقها هنا بتمامها لتستفاد ثم ذكرها رحمه الله، وهى طويلة جداً تبلغ حوالى أربع عشرة صفحة بالحجم الكبير من صفحة ١٢٠ إلى صفحة ١٣٣ من الإتقان رغم أنه اختصرها، ولم يذكرها كلها، كما صرح بذلك في نهايتها.

نختار منها على سبيل المثال ما يأتى:

"بينا عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر قم بنا إلى هذا الذى يجترئ على تفسير القرآن بما لا علم له به، فقاما إليه فقالا:

إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا وتأتينا بمصادقه من كلام العرب، فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربى مبين.

فقال ابن عباس: سلاني عما بدا لكما..

فقال نافع أخبرنى عن قول الله تعالى ﴿عن اليمين وعن الشمال عزين﴾، قال: العزون: حلق الرفاق، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟

<sup>(</sup>١) الموضع السابق. (٢) الإتقان: ١/١٢٠.

<sup>(</sup>٣) الموضع السابق يير

قال: نعم، أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول:

فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا قال: أخبرني عن قوله ﴿وابتغوا إليه الوسيلة﴾، قال: الوسيلة الحاجة، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت عنترة وهو يقول:

إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلى وتخضبى قال: أخبرنى عن قوله ﴿شرعة ومنهاجًا﴾، قال: الشرعة الدين، والمنهاج الطريق، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو يقول:

لقد نطق المأمون بالصدق والهدى

وبين للإسلام دينا ومنهجاً

قال: أخبرنى عن قوله تعالى ﴿إذا أثمر وينعه ﴾ قال نضجه وبلاغه، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر:

إذا ما مشت وسط النساء تأودت

كما اهتز غصن ناعم النبت يانع

قال: أخبرني عن قوله تعالى ﴿وريشًا﴾ قال: الريب المال، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت الشاعر يقول:

فرشنی بخیر طال ما قد بریتنی

وخير الموالي من يريش ولا يبري

قال: أخبرنى عن قوله تعالى ﴿لقد خلقنا الإنسان فى كبد﴾ قال: فى اعتدال واستقامة، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول:

ياعين هلا بكيت إربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبد قال: أخبرني عن قول تعالى ﴿يكاد سنابرقعه ﴾ قال: السنا الضوء، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت أبا سفيان بن الحارث يقول:

يدعو إلى الحق لا يبغى به بدلاً يجلو بضوء سناه داجى الظلم قال: أخبرنى عن قوله تعالى ﴿وحفدة﴾ قال: ولد الولد، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت الشاعر يقول:

حفد الولائد حولهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأحمال قال: أخبرنى عن قوله تعالى ﴿وحنانًا من لدنا﴾ قال: رحمة من عندنا، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت طرفة بن العبد يقول:

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا

حنانيك بعض الشر أهون من بعض

قال: أخبرنى عن قوله تعالى ﴿أفلم ييأس الذين آمنوا﴾ قال: أفلم يعلم، بلغة بنى مالك، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت مالك بن عوف يقول:

لقد يأس الأقوام أنى أنا ابنه

وإن كنت عن أرض العشيرة نائيًا

ونكتفى بهذا القدر من مسائل نافع بن الأزرق واستشهاد ابن عباس للقرآن من الشعر، ومن أراد المزيد منها فعليه بكتاب الاتقان للسيوطى جـ١: ص: ١٢٠ وما بعدها.

: 14: 14:

# هل كان ابن عباس مكثراً من الإسرائيليات في تفسيره؟

للحاقدين على الإسلام ورموزه سموم يبشونها في الأوساط العلمية، ليشككوا المسلمين في أعلام الأمة وأثمتها تشكيكًا يقصد منه في النهاية التشكيك في الإسلام نفسه.

ومن أبرز من اتهموه بذلك المستشرق الشهير اليهودى جولدزيهر، وأحمد أمين، ولهما في ذلك كلام مشهور.

ونحن في هذا المقام نورد عنهما ما قالاه عن ابن عباس ثم نكر عليه مفندين مبطلين.

#### يقول جرلذيهر:

«وأجدر من ذلك بالتصديق الأخبار التي تفيد أن ابن عباس كان لا يرى غضاضة أن يرجع في الأحوال التي يـخامره فيها الـشك إلى من يرجو عنده علمها.

وكثيرًا ما ذكرنا أنه كان يرجع - كتابة - في تفسير معاني الألفاظ إلى من يدعى أبا الجلد، والظاهر أنه غيلان بن فروة الأزدى الذي كان يثنى عليه بأنه قرأ الكتب، وقد ذكرت بنته على وجه الخصوص أن أباها كان يقرأ القرآن كل سبعة أيام، ويختم التوراة كل ثمانية أيام، بالروية والفهم - يبدو أن سبعة أيام إلى ثمانية أيام كانت تعد مدة وسطًا لختم القرآن بفهم - وكيان يدعو جماعة كبيرة من الناس احتفالاً بكل مرة،

يختتم فيها التوراة، ويرى أن هذا العمل الصالح يستوجب رحمة الله ورضاه.

ولا يتضح حقًا من هذا الخبر الغامض، الذي ربما زادته مغالاة ابنته غموضًا، أي نسخة من التوراة كان يستخدمها في دراسته.

ثم يتابع جولدزيهر كلامه بقوله:

وكثيرًا ما نجد بين مصادر العلم المفضلة لدى ابن عباس اليهوديين الذين اعتنقا الإسلام، كعب الأحبار وعبد الله بن سلام.

كما نجد أهل الكتاب على وجه العموم، أى رجالاً من طوائف ورد التحــذير من أخبارهــا - عدا ذلك - في أقــوال تنسب إلى ابــن عباس نفسه.

ومن الحق أن اعتناقهم للإسلام قد سما بهم على مظنة الكذب ورفعهم إلى مرتبة مصادر العلم التي لا تثير ارتيابًا، ولم يعدُ «أو تولوث» شاكلة الصواب إذ يتحدث عن مدرسة ابن عباس، ذات المسحة اليهودية، ولم يعد ابن عباس أولئك الكتابيين الذين دخلوا في الإسلام حججًا فقط في الإسرائيليات، وأخبار الكتب السابقة، التي ذكر كثيرًا عنها من الفوائد، بل كان يسأل أيضًا كعب الأحبار مثلاً عن المتفسير الصحيح للتعبيرين القرآنيين: أم الكتاب، والمرجان.

كان يفتسرض عند هؤلاء الأحبار اليسهود فهم أدق للمدارك السدينية العامة، الواردة في القرآن، وفي أقوال الرسول عاليا الله .

وكان يرجع إلى أخبارهم في مثـل هذه المسائل، علـي الرغم من ضروب التخدير الصادرة من جوانب كثيرة فيهم.

ففى تعيين وقت يوم الجمعة، الذى أخبر الرسول عليه أن أداء المسلم الصلاة فيه لابد أن يقبل، ذكر أن أبا هريرة طلب بيان ذلك عند

كعب الأحبار وعبد الله بن سلام، وذلك بأنهما يعرفان · التوراة، التي لابد أن يوجد فيها مثل ذلك.

والظاهر أن المحور الذي تدور حوله مثل هذه الأخبار في الغالب هو افتراضات المسلمين في الزمن المتأخر.

ويدل على مدى ما تستطيع أن تبلغه مثل هذه الافتراضات من طابع السذاجة، ما روى مثلاً من حصول اختلاف بين ابن عباس وعمرو بن العاص على قراءة كلمة «من لدنى» في الآية ٧٦ من سورة الكهف، هل هي بتشديد نون «لدني» أو بتخفيفها، وأن الاثنين قصداً إلى كعب الأحبار لتسوية هذا الخلاف.

ومذهب التفسير الذي أقامه هذا الأب الأول لتفسير القرآن والمحصول الذي تعلمه من أهل الكتاب قد بينه «ليوني كيناني» أخيرًا على وجه ممتاز»(١).

هذا ما قالـه جولدزيهر، أما ما قـاله أحمد أمين، فقـد سطره في كتابه «فجر الإسلام» حيث قال ما نصه:

«وقد دخل بعض هؤلاء اليهود في الإسلام، فتسرب منهم إلى المسلمين كثير من هذه الأخبار، ودخلت في تفسير القرآن يستكملون بها الشرح.

ولم يتحرج حتى كبار الصحابة مثل ابن عباس عن أخذ قولهم، روى أن النبى عائيلي قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم»(٢). ولكن العمل كان على غير ذلك، وأنهم كانوا

<sup>(</sup>۱) مذاهب التفسير الإسلامي: ۸۵ - ۸۹ - تحقيق د/عبد الحليم النجار - طبعة دار إقرأ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى بلفظ قريب منه في كتاب التفسير باب (وقالوا اتخذ الله ولدًا) في سورة البقرة. حِد

يصدقونهم، وينقلون عنهم»(١).

## تفنيد هذا الزعم

إن أى منصف عادل، دارس حياة ابن عباس، ومطلع على تفسيره ومنهجه فيه، يدرك بلا عناء زيف هذا الإتهام الذي وجه إليه رضى الله عنه.

وإننا لنستطيع بيان هذا الزيف، من خلال النقاط الآتية:

ان رجوع الصحابة - رضى الله عنهم أجمعين - وابن عباس خاصة - إلى مسلمى أهل الكتاب لم يكن بهذه الكثرة التي يحاول أعداء الإسلام أن يصوروها لنا، بل كان في غاية القلة، بل إننا لا نتجاوز الصدق إن قلنا كان في غاية الندرة.

والواقع العملى هو الفيصل بيننا وبين هؤلاء الحاقدين، فليجمعوا لنا ما صح عن الصحابة في ذلك، وما صح عنهم من روايات أخرى في التفسير وليوازنوا بين الأمرين، فسيجدوا أن النسبة بينهما في غاية الضالة.

وكفى بالواقع الصادق دليلاً على كذب هؤلاء الأفاكين.

٢ - إن هذا النادر الذى حدث فيه رجوع من الصحابة لأهل الكتاب لم يكن في أمر يتعلق بالعقيدة، أو أمور التشريع، وإذا حدث فكان على سبيل الاستشهاد والتقوية لما جاء في القرآن، بل كان سؤالهم غالبًا عن القصص القرآني، ذلك أن بعض الصحابة رأوا أن هناك من القصص ما يمثل قدرًا مشتركًا بين القرآن والتوراة، إلا أنه كان في القرآن مجملاً، وفي التوراة مفصلاً، فتاقت نفوسهم إلى سماع التفاصيل.

<sup>(</sup>١) فجر الإسلام: ٨٤٨.

- ٣ إن الصحابة لم يسألوهم عن شئ كان للرسول عَلَيْكُم فيه كلام، فالصحابة أجل من أن يقدموا بين يدى الله ورسوله.
- ٤ إن الصحابة خاصة ابن عباس كانوا ينهون عن سؤال أهل الكتاب نظرًا لأن أهل الكتاب حرفوا وغيروا، وزالت الشقة تمامًا عنهم فلم يبق في الدنيا كتاب سماوى صحيح إلا القرآن، وهو المهيمن على ما عداه، وفيه غنية عما سواه.

أخرج البخارى فى صحيحه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "يا معشر المسلمين: تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذى أنزل الله على نبيه على نبيه على أحدث الأخبار بالله، تقرءونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا: هذا من عز الله ليشتروا به ثمنًا قليلاً.

أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟

ولا والله ما رأينا رجلاً منهم قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم».

 ٥ - ما ذكره هؤلاء الأفاكون من أن ابن عباس والصحابة كانوا يصدقون أهل الكتاب فيما يقولونه كذب وافتراء، لا دليل عليه، بل لا يعقل بحال أن يكون.

أيعقل من هؤلاء الصحابة الذين ثبتت عدالتهم بالكتاب والسنة، وزكاهم الله ورسوله في غير موضع من القرآن والسنة، والذين سمعوا النهى الصريح من رسول الله عاليا عن تصديق أهل الكتاب في مثل قوله عاليا الله عاليا الكتاب ولا تكذبوهم (٢).

<sup>(</sup>۱) البخارى، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبى عَيَّا : لا تسألوا أهل الكتاب.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .<sup>ييم</sup>

أيعقل عن هولاء الصحابة الذين تلك سماتهم، وتلك منزلتهم والذين تركوا ديارهم وأموالهم وأبناءهم، وهاجروا ابتغاء مرضاة الله ورسوله، وعرضوا أنفسهم للموت في كل الغزوات، بل كانوا حريصين عليه أشد من حرص هؤلاء الأفاكين على الحياة أيعقل من هؤلاء الصحابة أن لا يمتثلوا النهى النبوى عن تصديق أهل الكتاب ويصدقونهم؟ إن هذا إلا اختلاق، اختلقوه زوراً وبهتانًا، لتشكيك المسلمين في أعز عناصر الأمة على الإطلاق.

لقد حدث في حياة السرسول عليه وبعدها ما يدل على أن الصحابة كانوا يمتثلون لنهى النبي عليه قدر الاستطاعة البشرية وأنهم كانوا ينهون غيرهم.

والذي نفسي بيده لو أن موسى عَلَيْكُم كان حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني (١).

وبعد موته كان الصحابة ينهون عن الأخذ عن أهل الكتاب، وعلى رأس هؤلاء الناهين عمر بن الخطاب وابن عباس<sup>(٢)</sup>.

أقول: أيعقل بعد كل ذلك أن يقال إن الـصحابة كانوا يسألون أهل الكتاب بكثرة، ويصدقونهم فيما يقولون؟

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد: ۳/ ۳۸۷.

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك عدة روايات أوردها ابن كثير في تفسير صور سورة يوسف.

ان هذا لشئ عجاب.

- أما ما يذكره هؤلاء الأفاكون من أن ابن عباس سأل أبا الجلد عن معنى البرق الوارد في سورة الرعد، فإن هذا على فرض ثبوته لا يتعلق بأمر من أمور العقيدة، أو بأصول التشريع.

ولا يعدو أن يكون ضمن نطاق الجواز والإباحة، المتى أباحها الرسول عَلَيْظُم، كما سيتبين في موضع لاحق إن شاء الله تعالى أثناء الحديث عن الإسرائيليات.

وإذا نظرنا إلى هذا الحديث الذى اعتمدوا عليه والذى ذكره الطبرى، وجدناه ضعيفًا، حيث جاء في إسناده موسى بن سالم أبو جهضم وهو لم يدرك ابن عباس بل كان بعد ابن عباس بمدة طويلة.

ولينظر في ذلك إلى ما قاله الذهبي في ميزان الاعتدال جـ٣ صفحة

- ولأستاذنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة جهد مشكور في رد هذه الشبهة، أقتطف منه كلمة حول نقطة معينة في هذا الموضوع أعجبتني أيما إعجاب، حيث يذهب مع القوم إلى أبعد مدى، على افتراض رجوع الصحابة إلى مسلمي أهل الكتاب، حيث يقول:

"إذا كان لنفر من بنى إسرائيل قد أسلموا وحسن إسلامهم من رجحان العقل، ودقة الفقه اللذين يقسمهما الله لمن يشاء من عباده، واللذين لم يقصرهما الله قطعًا على هؤلاء النفر، بل جعلهما حظ جميع الراسخين في العلم، نقول: إذا كان لهؤلاء النفر حظ من ذلك فسألهم ابن عباس أو غيره عما يشاء من فقه الكتاب والسنة، لا بوصف كونهم من بني إسرائيل، بل بوصف كونهم أولى رجاحة في العقل،

ورسوخ في العلم يعد آخذًا عن بني إسرائيل، وراويًا للإسرائيليات عنهم؟

أو لأن هؤلاء النفر من بني إسرائيل جنسًا، وكانوا قبل إسلامهم
على تلك الملة عقيدة وعلمًا، يصبح ذلك سبة فيهم يسقط كل ما يمكن
أن يهبهم الله من فقه ونصوع رأى بعد إسلامهم ويعد كل قول مما
يقولون مجالاً للتهمة؟ ومحلاً للريبة واحتمال التحريف عن كفرة بني
جلدتهم؟

كيف وهذا الإسلام ممثلاً في كتابه الحق وسنة نبيه المطهرة حاسم المنطق، وناصع الحجة في غير موضع منهما على عدم قيام أدنى تفرقة البته بين أهله، وبغض النظر تمامًا عما كانوا، وبأى دين قبله قد دانوا.

نعم دون أدنى تفرقة بينهم فى إمكان قسمة الله لمن يشاء منهم فقهًا · فى الدين، وعلمًا بالتأويل.

أليس القرآن يقول بصيغة لا يختلف اثنان في أنها من صيغ العموم (يؤتى الحكمة من يشاء)؟

أليس نبى الإسلام هو القائل فى حديثه الصحيح بصيغة لها نفس هذا الشأن، بل لعلها أظهر فيه «من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل معط»؟، ويقول: «رب مبلغ أوعى من سامع». ويقول: «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»؟.

ومع أنا لا نريد أن نفول، ولا نحسبه يتبادر من قولنا أصلاً كذلك، أن أيًا من هؤلاء كان أفقه من ابن عباس، فإن الذي نريد أن نقرره وننبه إليه، ولا نحسبه إلا من البدهي البين بنفسه، أن من سمة أهل العلم لا محالة أن يسألوا كل من يأنسون فيه فقبًا وعلمًا، ولا شبهة في أن هؤلاء النفر كانوا من أهل هذا الشأن»(١).

<sup>(</sup>١) دراسات في مناهج المفسرين: ٣٥٣. ٣٥٣.

## مرويات ابن عباس بين القبول والرد

لأسباب سنذكرها قريبًا إن شاء الله تعالى كثرت الروايات عن ابن عباس رضى الله عنهما كثرة لفتت أنظار جميع العلماء، حتى لا نكاد نجد آية من آيات القرآن الكريم إلا ونجد لابن عباس فيها قولاً أو أكثر. ولهذا اختلط ما صح عنه بما وضع عليه.

من أجل هذا كان حريًا بكل من له صلة بالتفسير، أن يعرض مروياته على قواعد الجرح والتعديل، فما جاء من طريق صحيح قبل، وإلا رد على قائله.

وقد اهتم العلماء رحمهم الله ببيان طرق المرويات عن ابن عباس، وكان من أبرز المهتمين بذلك الحافظ السيوطي عليه رحمة الله.

فقد بين لنا أصح الطرق عنه، وكذلك أوهاها، ونستطيع أن نستخلص من كلامه أن هناك عشر طرق لمرويات ابن عباس نبينها على النحو التالى.

الطريق الأولى: طريق معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس، وهى من جيد الطرق عن ابن عباس كما قال السيوطى. وعنها قال الإمام أحمد بن حنبل: «بمصر صحيفة فى التقسير رواها على بن أبى طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثراً»(١).

وعنها قال الحافظ ابن حجر: «وهذه النسخة كانت عند أبى صالح كاتب الليث، رواها عن معاوية بن أبى صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس، وهى عند البخارى عن أبى صالح، وقد اعتمد عليها في صحيحه كثيراً فيما يعلقه على ابن عباس، وأخرج منها ابن جرير

<sup>(</sup>١) الإتقان: ٢/ ٨٨٨ .

وابن أبى حاتم وابن المنذر كثيراً بوسائط بينهم وبين أبى صالح<sup>(۱)</sup>. تشكيك في هذه الطريق

وقد شكك جماعة - قديمًا وحديثًا - في هذه الطريق، بحجة أن عليًا بن أبى طلحة لم يَلْق ابن عباس، ولم يسمع منه التفسير، فتكون هذه الطريق منقطعة.

قال السيوطى: "وقال قوم لم يسمع ابن أبى طلحة من ابن عباس التفسير وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبير".

وقال أيضًا: «وقال الخليلي في الإرشاد: تفسير معاوية بن صالح قاضي الأندلس عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس رواه الكبار عن أبي صالح كاتب الليث، عن معاوية، وأجمع الحفاظ على أن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس»(٢).

ومن المشككين المعاصرين في هذه الطريق المستشرق اللئيم «جولدزيه» حيث أراد بتشكيكه هذا أن يطعن في تفسير ترجمان القرآن، وحبر الأمة وبحرها، وبذلك تفقد الأمة الإسلامية قدرًا عزيزًا من التفسير بالمأثور، حيث يقول:

«بيد أن نقدة الحديث الإسلاميين أنفسهم يقررون أن على بن أبى طلحة لم يسمع من ابن عباس أقوال التفسير التي أوردها في كتابه على أنها سماع مباشر عنه.

هكذا يتقرر في حكم النقد الإسلامي، حتى بالنظر إلى حجية ما هو أوفى الأجزاء حظًا في الحكم بالقبول، من محصول التفسير الغزير المنسوب إلى ابن عباس الكبير"(").

<sup>(</sup>١) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) الإتقان: ٢/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) المذاهب الإسكَّالمية في تفسير القرآن: ٩٨.

#### تزييف هذا التشكيك

ولكن هذا الحاقد الكذاب المغرض نسى أو تناسى، وجهل أو تجاهل ما قرره علماء الجرح والتعديل أنه إذا عرفت الواسطة التى بسببها حدث انقطاع السند، وكانت تلك الواسطة ثقة، فإن السند صحيح يعتد به، وكأن ليس فيه انقطاع.

ولذلك يقول شيخ الصنعة، وإمام هذا الفن، الحافظ ابن حجر، مدافعًا عن هذه الطريق: «بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك»(١).

وهل هناك دليل على اعتماد هذه القاعدة، وتقرير تلك الطريق أكثر من اعتماد البخارى عليها، في صحيحه، أصبح كتاب بعد كتاب الله تعالى، والذى شدد في قبول أي رواية بما لم يشدد به أحد مثله من المحدثين؟

٢ - الطريق الثانية: ومن الطرق الجيدة أيضًا عن ابن عباس:

"طريق قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه".

قال السيوطى: «وهذه الـطريق صحـيحة علـى شرط الشيـخين، وكثيرًا ما يخرج منها الفريابي، والحاكم في مستدركه»(٢).

٣ - الطريق الثالثة: وهي جيدة أيضًا، طريق ابن إسحاق عن محمد
 ابن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير
 عنه.

قال عنها السيوطى: «وهى طريق جيدة، وإسنادها حسن، وقد أخرج منها ابن جرير وابن أبى حاتم كثيـرًا، وفى معجم الطبراني منها

<sup>(</sup>١) الإنقان: ٢/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) الإتقان: ٢/ ٨٨١.

أشياء»(١).

الطريق الرابعة: طريق شبل بن عباد المكى عن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس.

قال عنها السيوطى في الإتقان: «وتفسير شبل بن عباد المكى عن أبي نجيح، عن مجاهد عن ابن عباس قريب إلى الصحة»(٢).

• - الطريق الخامسة: طريق إسماعيل بن عبد الوحمن السدى الكبير عن أبى مالك عن أبى صالح عن ابن عباس.

والسدى الكبير ثقة، احتج بحديثه مسلم وأهل السنن الأربعة، لكن تفسيره الذى جمعه مروى عن أسباط بـن نصر وقد اختلف العلماء فى قبول رواية أسباط هذا.

#### ولذلك يقول السيوطي:

«وروى عن السدى الأئمة، مثل الثورى وشعبة، لكن التفسير الذى جمعه رواه أسباط بن نصر، وأسباط لم يتفقوا عليه، غير أن أمثل التفاسير تفسير السدى»(٣).

7 - الطريق السادسة: طريق عبد الملك بن جريج عن ابن عباس، وهذه الطريق يجب أن يقف الباحث أمامها موقف نقد وتمحيص، لأنه سيجد نفسه أمام جمع من الروايات فيها الغث والسمين، لأن هدف ابن جريج كان مجرد الجمع، وليس الاقتصار على الصحيح.

وعن ابن جريج وطرق يقول الخليلي في كتابه الإرشاد فيما ينقل عنه السيوطي:

«وعن ابن جريج في التفسير جـماعة رووا عنه، وأطولها ما يرويه

<sup>(</sup>١) الموضع السابق. (٢) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) الموضع السابق نييم

بكر بن سهل الدمياطي عن عبد الغني بن سعد عن موسى بن محمد عن ابن جريج وفيه نظر.

وروى محمد بن نور عن ابن جريج ثلاثة أجزاء كبار.

وروى الحجاج بن محمد عن ابن جريج نحو جزء، وذلك صحيح متفق عليه».

إلى أن يقول: «فأما ابن جريج فإنه لم يقصد الصحة، وإنما روى ما ذكر في كل آية من الصحيح والسقيم»(١).

٧ - الطريق السابعة: طريق عطيه العوفى عن ابن عباس وهى ضعيف قال عنها السيبوطى: «أخرج منها ابن جريب وابن أبى حاتم كثيرًا، والعوفى ضعيف ليس بواه، وربما حسن له الترمذى»(٢).

٨ - الطريق الثامنة: طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس وهي ضعيفة لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس.

قال السيوطى: "وطريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس منقطعة، فإن الضحاك لم يلقه، فإن انضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة عن أبى روق عنه فضعيفة، لضعف بشر.

وقد أخرج من هذه النسخة كثيرًا ابن جرير وابن أبي حاتم.

وإن كان من رواية جويبر عن الضحاك فأشد ضعفًا، لأن جويبرا شديد الضعف متروك، ولم يخرج ابن جرير ولا ابن أبى حاتم من هذه الطريق شيئًا، إنما خرجها ابن مردويه وأبو الشيخ ابن حبان»(٣).

٩ - الطريق التاسعة: طريق مقاتل بن سليمان، وهي طريقة

<sup>(</sup>١) الإتقان: ٢/ ١٨٨. (٢) الإتقان: ٢. / ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) الموضع السابق.ييم

ضعيفة، فإن أحدًا لم يوثق مقاتلاً، بل كذبه غير واحد. .

اشتهر عنه القول بالتجسيم والتشبيه، ولذلك قال عنه السيوطى: «الكلبي يفضل عليه، لما في مقاتل من المذاهب الردية»(١).

۱۰ - الطريق العاشرة: طريق محمد بن السائب الكلبي عن ابن عباس، وهي أضعف الطرق عن ابن عباس. نظراً لاتهام المحدثين الكلبي بالكذب، باعتراف الكلبي نفسه (۲).

قال السيوطي في الإتقان:

«وأوهى طرق طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس فإن انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان السدى الصغير، فهى سلسلة الكذب، وكثيرًا ما يخرج منها الثعلبى والواحدى.

لكن قال ابن عدى في الكامل: «للكلبي أحاديث صالحة وخاصة عن أبي صالح، وهو معروف بالتفسير وليس لأحد تفسير أطول منه ولا أشبع»(٣).

هذه هي أشهر الطرق عن ابن عباس، وهي تشمل الجيد والضعيف، بل الموضوع.

وعلى ذلك فيجب أن لا تقبل أى رواية عنه إلا بعد عرضها على قواعد الجرح والتعديل، فما أتى من طريق صحيح قبل، وإلا رد ولا نخدع بنسبتها إليه، فليس كل ما ينسب إليه صحيحًا.

<sup>(</sup>١) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته وبسيان كذبه في ميزان الاعتدال: ٣/٥٥٦ فما يعدها، والدر المنثور للسيوطي: ٦/٤٣٪.

<sup>(</sup>٣) الاتفان: ٢/ ٩٨٨.

## كثرة الوضع على ابن عباس

واضح مما سبق أن أكثر الطرق عن ابن عباس ضعيفة بل وصل رجال بعضها إلى حد الاتصاف بالكذب والوضع على ابن عباس، مما جعل المرويات الضعيفة والمكذوبة تصل إلى الكثرة التى لا يمكن أن تحصى، بينما الصحيح منها إذا قورن بها يصل إلى ما هو غاية فى القلة. ولذلك قال الشافعى - فيما يروى عنه-(۱): «لم يثبت عن ابن عباس فى التفسير إلا شبيه بمائة حديث».

وإذا أردنا أن نشير إلى أهم الأسباب التي جعلت الوضاعين يكثرون من الكذب على ابن عباس، فسنجدها متمثلة فيما يأتى:

أولاً: كونه من بيت النبوة. فالمسلمون بمقتضى إيمانهم بنبيهم يحبون كل من انتسب إليه، وبكل ما يروى عنه، ويحفظون ويرددون كل ما يرد عن بيت النبوة أكثر من غيره.

فالوضع على آل البيت يكسب الموضوع ثقة وذيوعًا وإقبالاً.

ثانيًا: معلوم أن كل عصر لا يخلو من المتملقين والمتزلفين إلى أهل السلطة.

ومعلوم أن السلطة فيما بعد قد آلت إلى العباسيين الذين ينتسبون إلى ابن عباس بصلة الرحم، فلم يجد أولئك المتزلفون وسيلة تقربهم إلى أهل السلطة العباسيين أفضل من نشر علم جدهم ابن عباس وروايته للناس، ولو كان ذلك بالوضع عليه، ونشر هذه الموضوعات. ٣ - المكانة العلمية الرفيعة لترجمان القرآن:

فالكلام يأخذ منزلته وقوته من منزلة المتكلم به وقوته، ولا أعلى منزلة، ولا أقوى تفسيرًا من منزلة ابن عباس وتفسيره.

<sup>(</sup>١) انظر الإتقان: ٢١/١٨٩.

لذا لجأ الوضاعون إلى وضع الروايات عليه، حتى يختلط المكذوب منها بالصادق، ويروج العليل كما راج الصحيح.

## التفسير المنسوب إلى ابن عباس

ذاع - ولازال - بين الناس تفسير منسوب إلى ابن عباس يحمل اسم «تنوير المقباس من تفسير ابن عباس».

وقد قام بجمع هذا التفسير أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادى الشافعي، مصنف القاموس المحيط.

ومن اليسير على قارئ هذا التفسير إذا كان له أدنى دراية بمصطلح الحديث، وطرق الرجال أن يقف على عدم صحة نسبة هذا التفسير إلى اابن عباس. لأنه يدور على سلسلة الكذب، التي هي أوهي الطرق عن ابن عباس.

إذ أنه يدور على محمد بن مروان السدى الصغير، عن محمد بن السائب الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس.

وقد تبين لنا أثناء الحديث عن أشهر الطرق عن ابن عباس كيف أن العلماء قد حكموا على الكلبي بالكذب، وأوصوا بعدم الرواية عنه، وأخذ التفسير والحديث منه.

ومن أراد الوقوف على دوران هذا التفسير على هذا الإسناد فلا عليه إلا أن يبدأه من أول عند الكلام على البسملة، وعند تفسير أول سورة البقرة، وبداية كل سورة.

وعلى ذلك فإننا نستطيع أن نقول بكل ثقة: إن هذا التفسير ليس من تفسير ابن عباس، وإذا أردنا التأكد من ذلك أكثر فلننظر إلى تلك الروايات المتناقضة عن ابن عباس في التفسير والتي لا يمكن أن تكون

كلها صدرت عنه.

ولكن مما ينبغى التنبيه عليه هنا أن نفرق بين أمرين، الأمر الأول نسبة هذا التفسير إلى ابن عباس، والأمر الثاني، القيمة العلمية لتلك الروايات في هذا التفسير.

أما الأمر الأول: فقد بيناه، وهو أن هذا التفسير لا تصح نسبته إلى ابن عباس.

أما الأمر الثانى: فإن كثيراً من هذه المرويات له قيمت العلمية ومقبول تفسيريًا، ولكن فرق بين كون الشئ صحيحًا في نفسه وبين كونه صادراً عن شخص بعينه أو ليس بصادر.

وعلى ذلك فلا يلزم من نفى نسبته إلى ابن عباس ضعف جميع الروايات فيه.

ولا يلزم من صحة كثير من الروايات فيه صحة نسبت إلى ابن عباس، وهذا ظاهر بين، بل هو من البدهيات لكل أهل العلم.

:\$: :\$: :\$:

#### المبحث الثاني

## عبد الله بن مسعود(١)

ومن مفسرى الصحابة الكبار، وقرائها العظام عبد الله بن مسعود ابن غافل بن حبيب الهذيلي.

كنيته: أبو عبد الرحمن.

من صفاته الخلقية: نحافة جسده، وقصر قامته، ودقة ساقيه، وغزارة شعره، وطوله.

أخرج ابن سعد في طبقاته عن قيس بن أبى حازم قال: رأيت عبد الله بن مسعود رجلاً خفيف اللحم.

كما أخرج عن هبيرة بن يريم أنه قال: كان لعبد الله شعر يرفعه على أذنيه، كأنما جُعِل بِعَسَلِ».

وعن هبيرة أيضًا قال: كان شعر عبد الله بن مسعود يبلغ ترقوته، فرأيته إذا صلى يجعله وراء أذنيه»(٢).

وعن زر بن حبيش عن عبد الله قال: كنت أجتنى لرسول الله من الأراك. قال: فضحك القوم من دقة ساقى، فقال النبى عليك مع المنان من تضحكون؟ قالوا: من دقه ساقه، فقال: هى أثقل فى الميزان من أحد (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد: ٣/ ١٥٠، وأسد الغابة: ٣/٢٥٦. والإصابة: ٢/ ٣٦٩، وتهذيب التهذيب: ٢/ ٢٨ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد: ٣/١٥٧، ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء جمم / ١٢٧.

سبقه إلى الإسلام: وكان رضى الله عنه من السابقين إلى الإسلام فقد كان سادس ستة ممن أسلم.

كما حدث هو بذلك عن نفسه، حيث يقول:

«لقد رأيتني سادس ستة ما على ظهر الأرض مسلم غيرنا»(١).

وعن يزيد بن رومان قال: أسلم عبد الله بن مسعود قبل دخول رسول الله عائلي من دار الأرقم (٢).

#### ويتحدث رضى الله عنه عن قصة إسلامه فيقول:

«كنتت غلامًا يافعًا، أرعى غنمًا لعقبة بن أبى معيط فجاء النبى عَيْرِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدُكُ مِن المشركين، فقالاً: ياغلام، هل عندك من لبن تسقينا؟ فقلت إنى مؤتمن، ولست ساقيكما.

فقال النبى عليها الفحل؟ قلت: نعم، فأتيتهما بها، فاعتقلها النبى عليها الفحل؟ ومسح الضرع، ومسح الضرع، ودعا، فحفّل الضرع.

ثم أتاه أبو بكر بصخرة متقعرة، فاحتلب فيها، فشرب أبو بكر، ثم شربت، ثم قال للضرع: اقلص، فقلص.

قال فأتيته بعد ذلك فقلت: علمنى من هذا القول، قال إنك غلام معلّم، فأخذت من فيه سبعين سورة لا ينازعنى فيها أحد»(٣).

# أول من جهر بالقرآن

ومن مآثره التي لم يشاركه فيها أحد أنه كان رضى الله عنه أول من جهر بالقرآن بمكة، وأوذى بسبب ذلك إيذاء شديدًا.

فقد اجتمع يـومًا أصحـاب رسول الله عايَطِ في فقالـوا: والله ما

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء: ٢٦/١. (٢) طبقات ابن سعد: ٣/١٥١.

<sup>(</sup>٣) الموضع السابق جم

سمعت قريش هذا القرآن يجهر بها به قط، فمن رجلٌ يسمعهم؟ فقال عبـد الله بن مسعود: أنا، فقـالوا: إنا نخشاهم عـليك، إنما نريد رجلا له عشيرة تمنعه من القوم، إن أرادوه.

فقال: دعوني، فإن الله سيمنعني، فغدا عبد الله حتى أتى المقام في الضحى، وقريش في أنديتها، حتى قام عند المقام، فقال رافعًا صوته:

"بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن، علم القرآن". فاستقبلها فقرأ بها، فتأملوا فجعلوا يقولون: ما يقول ابن أم عبد، ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد.

فقاموا فجعلـوا يضربون في وجهه، وجعل يقرأ حتـي بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ.

ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثـروا بوجهـه، فقالوا: هـذا الذى خشينا عليك.

فقال: ما كان أعداء الله قط أهون على منهم الآن، ولئن شئتم غاديتهم بمثلها غدًا، قالوا: حسبك، قد أسمعتهم ما يكرهون(١).

وبعد إسلامه رضى الله عنه لازم رسول الله عَلَيْكُم ، في سفره وحضره.

ففی سفره کان صاحب سِواده (۲)، ووساده (۳)، وسواکه ونعلیه، وطهوره.

قال ابن سعد في طبقاته: "وهذا يكون في السفر"، وعن أبي المليح قال: كان عبد الله يستر رسول الله عاليك إذا اغتسل، ويوقظه إذا نام، ويمشى معه في الأرض وحشًا.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة: ٣/ ٢٥٦، ٢٥٧.

<sup>(</sup>۲) أي سره.

<sup>(</sup>٣) أي فراشه، حيث كان يعده له.

وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان عبد الله يلبس رسول الله عليه، عبد الله يلبس رسول الله عليه، عبد الله عليه، في نعليه، فأدخلهما في ذراعيه، وأعطاه العصا.

فإذا أراد رسول الله عَلَيْكِ أن يقوم ألبسه نعليه، ثم مشا بالعصا أمامه، حتى يدخل الحجرة قبل رسول الله عَلَيْكِ أَن ».

هذا في السفر، أما في الحيضر فقيد كان مخيالطًا ليرسول الله عليم المسلطية على سره أكثر من غيره.

فعن إبراهيم بن سويد عن عبد الله قال:

قال لى رسول الله عَلَيْكُم : «إذنك على أن ترفع الحـجاب، وأن تسمع سوادى حتى أنهاك»(١).

ويصور لنا شدة هذه المخالطة، وطول تلك الملازمة أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه فيما يرويه البخارى ومسلم في صحيحهما، حيث يقول:

«قدمت أنا وأخى من اليمن، فكنا حينا وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله عارضي ، من كثرة دخولهم ولزومهم»(٢).

هاجر إلى الحبشة الهجرتين جميعًا(٣)، وبعد هجرته إلى المدينة آخى النبى عَلَيْكُم بينه وبين سعد بن معاذ.

شهد بدرًا وأجهز على أبى جهل بعد أن أثبته ابنا عفراء، وشهد أحدًا والخندق، والمشاهد كلها مع رسول الله عام الله ع

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد: ١/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عبد الله، وصحيح مسلم. كتاب فضائل الصحابة، باب (١١٠).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى معشر ومحمد بن عمر، ولم يـذكره ابن إسحاق إلا في الـهجرة الثانية إلى الجِيشة.

وبعد رسول الله عَلَيْظِيم شهد اليرموك، وفتوح الـشام. وقد كان يثبت حين يفر الآخرون.

قال عبد الله بن عباس: «ما بقى مع رسول الله عَلَيْكُم يوم أحد إلا أربعة، أحدهم ابن مسعود»(١).

ولقد كان رضى الله عنه محل ثقة رسول الله عليهم السبي التي لا تضاهى، تلك الثقة التي قال عنها المعصوم عليهم الم

«لو كنت مؤمراً أحداً دون مشورة المؤمنين لأمرت ابن أم عبد» (٢).

كما بلغ من ثقة عمر وعثمان فيه أن ولياه بيت المال بالكوفة في عهديهما، رضى الله عنهم أجمعين.

# أقرب الناس هديًا وسمتًا برسول الله عائياتي

وكان رضى الله عنه - لشدة ملازمته وخدمته رسول الله عَلَيْكُم - يطلع على ما لـم يطلع عليه غيره، وكان حريصًا على اتباع السنة قدر إمكانه.

قال عبد الرحمن بن يزيد لحذيفة: أخبرنا برجل قريب السمت والهدى من رسول الله عاريك ، ناخذ عنه .

فقال: ما أعرف أحدًا أقرب سمتًا وهديًا ودلاً برسول الله عَلَيْكُم من ابن أم عبد، حتى يواريه جدار بيت، ولقد علم المحظوظون من أصحاب محمد أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله وسيلة»(٢).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء: ١/٣٣٦.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في مسنده: ۱/۲۷، والترمذي في سننه في كتاب المناقب. باب
 (۳۷).

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعليز ٣/ ١٥٤..

وقال علقمة: «كان عبد الله يُشبَّه بالنبي عَالِيْكُم في هديه ودله سمته»(١).

وعنه قال نفيع مولاه: «كان عبد الله بن مسعود من أجود الناس ثوبًا أبيض ومن أطيب الناس ريحًا»(٢).

وقال طلحة: «كان عبد الله يعرف بالليل بريح الطيب»(٣).

وعن حبة بن جوين قال: «كنا عند على فذكرنا بعض قول عبد الله، وأثنى المقوم عليه فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما رأينا رجلاً كان أحسن خلقًا، ولا أرفق تعليمًا، ولا أحسن مجالسة ولا أشد ورعًا من عبد الله بن مسعود.

فقال على: نشدتكم الله، إنه لصدق من قلوبكم؟ قالوا: نعم، فقال: اللهم إنى أشهدك، اللهم إنى أقول فيه مثل ما قالوا أو أفضل»(٤).

وفى رواية أخرى زيادة «قرأ القرآن، فأحل حلاله، وحرم حرامه، فقيه فى الدين، عالم بالسنة»(٥).

وكان قرة عينه رضى الله عنه في الصلاة، لذا كان يفضلها على الصيام.

فعن عبد الرحمن بن يزيد قال: ما رأيت فقيهًا أقل صومًا من عبد الله بن مسعود، فقيل له: لم لا تصوم؟ فقال: إنى أختار الصلاة عن الصوم، فإذا صمت ضعفت عن الصلاة»(١).

ويروى عنه ابنه عبد الله فيقول: «كان عبد الله إذا هدأت العيون قام

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد: ۳/۱۵۷.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد: ١٥٦/٣.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد: ٣/ ١٥٥.

<sup>(</sup>١) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) الموضع السلبق.

فسمعت له دويًا كدوى النحل حتى يصبح»(١).

وكان شديد الورع والزهد في الدنيا، والرغبة في الآخرة، حتى أصبح للناس مثلاً يراد الوصول إليه.

قال تميم بن حرام: «جالست أصحاب رسول الله عَلَيْكُم فما رأيت أحدًا أزهد في السدنيا، ولا أرغب في الآخرة، ولا أحب إلى أن أكون في صلاحه من ابن مسعود»(٢).

ورغم هذه العبادة وذلك الزهد والـورع فإنه كان شديد الخوف من الله تعالى حدث بذلك ذات يوم فقال:

(ecc - is) إذا ما مت لم أبعث (a).

وكان رضى الله عنه شديد الحرص على وحدة الأمة وتماسكها، واجتماع كلمتها وقوتها.

فحينما بعث إليه عثمان رضى الله عنهما يأمره بالقدوم إلى المدينة - وكان واليًا لـ م على بيت المال بالكوفة - اجتمع إليه الـناس، وقالوا له: أقم ونحن نمنعك أن يصلك شئ تكرهه.

فقال: إنّ لــه على حق الطـاعة، ولا أحب أن أكون أول مــن فتح باب الفتن(٤).

ثم قدم المدينة وتوفى بها سنة ٣٢ لـلهجرة، ودفع بالبقيع مع الصحب الكرام رضى الله عنهم أجمعين. ،

قال سلمة بن تمام: لقى رجل ابن مسعود، فقال: لا تعدم حالًا مذكرًا، رأيتك البارحة ورأيت النبى عَلَيْكُم على منبر مرتفع وأنت دونه، وهو يقول: يا ابن مسعود، هلم إلى، فلقد جُفيت بعدى،

(٢) الإصابة: ٢/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة: ٣/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) الإصابة: ٢/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ١٨٥/ ١٨٥.

فقال: آلله لأنت رأيت هذا؟ قال نعم، قال: فعزمت ألا تخرج من المدينة حتى تصلى على، فما لبث أيامًا حتى مات(١).

ولما مات رضى الله عنه نعى إلى أبى الدرداء فقال: «ما ترك بعده مثله»(٢).

## مكانته عند الله ورسوله والمؤمنين

ولقد تبوأ رضى الله عنه منزلة سامية عنىد الله عز وجل، ورسوله على الله عنه منزلة سامية عنىد الله عز وجل، ورسوله على الله عنه منزلة سامية عند الله على الله عنه الله على الله على الله على الله على الله على الله عنه الله عنه

ونكتفى في هذا المقام بإشارة إلى ذلك.

فمما يدل على سمو مكانته عند الله أنه نهى رسوله عَلَيْكُم أن يبعده من مجلسه حتى ولو كان الهدف ساميًا، والغاية نبيلة.

فحينما عرض رؤساء قريش على النبى عَلَيْكُم أن يجلسوا في مجلسه بشرط أن لا يحضره ابن مسعود ومن معه نزل القرآن ينهى النبى عن ذلك.

وتبلغ تلك المكانة قمتها وذروتها حينما يشهد الله لـ بالإحسان

<sup>(</sup>۱) أسد الغاية: ٣/ ٢٥٩. (٢) أسد الغاية: ٣/ ٢٦٠.

 <sup>(</sup>٣) أى قوله تعالى ﴿ولا تطرد الذين﴾ آية: ٥٢ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم يوكتاب: فضائل الصحابة، باب (٢٤).

الذي هو أعلى الدرجات، كما يشهد له بحبه إياه.

أخرج مسلم وغيره عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما تقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله عام الله عام

أما مكانته عند رسول الله عَلَيْكُم ، فيدل عليها أحاديث كشيرة ، نعا:

۱ - قوله عائيلي : «وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه» (۲).

٢ - ومنها ما أخرجه أحمد في مسنده عن زر بن حبيش عن عبد الله أن النبي عاليات أتاه بين أبي بكر وعمر، وعبد الله يصلى فافتتح لم النساء فسحلها (٣)، فقال النبي عاليات :

«من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عند».

ثم تقدم فسأله، فجعل النبى عَلَيْكُم يقول: سل تعطه، سل تعطه».

فقال فيما سأل: «اللهم إنى أسألك إيمانًا لا يرتد، ونعيمًا لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد عارضي في أعلى جنة الخلد».

قال: فأتى عمر رضى الله تعالى عنه عبد الله ليبشره، فوجد أبا بكر رضوان الله عليه قد سبقه، فقال: إن فعلت، لقد كنت سباقًا بالخير»(٤).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب: فضائل الصحابة، باب (١٠٩).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذى: كتاب المناقب رقم ٣٨٨٧ وقىال: حديث حسن كما أخرجه أحمد في مسنده: ٥/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) أي قرأها متصلةٍ دون انقطاع.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد: ٤٤٥، ٢٤٦.

ومما يدل على مكانته بين المسلمين: ما ذكره حبة بن جوين: أن أهل الكوفة قالوا لعلى:

«يا أمير المؤمنين ما رأينا رجلاً كان أحسن خلقًا، ولا أرفق تعليمًا، ولا أحسن مجالسة، ولا أشد ورعًا من عبد الله بن مسعود، فقال على: نشدتكم الله، إنه لصدق من قلوبكم؟ قالوا: نعم، قال: «اللهم إنى أقول فيه مثل ما قالوا أو أفضل»(١).

ومن ذلك أيضًا قول حذيفة فيما أخرجه الترمذي:

«ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله زلفى»(٢).

#### مكانته العلمية

توافر لابن مسعود رضى الله عنه من الأسباب ما جعله عالمًا عظيمًا ومفسرًا جليلاً، ويأتى على رأس هذه العوامل ما يأتى:

١ - قدم إسلامه، فلقد كان سادس ستة أسلموا. وبهذا وقف على معظم وقائع التنزيل، ومشاهدة الوحى.

٢ - شدة ملازمته لـرسول الله عائيلينيم، فلقد كان كما ذكرنا آنفًا صاحب سره وسواكه ونعليه وطهـوره ويمشى معه فى الأرض وحشًا، وكان مرفوعًا عنه الحجاب والإذن إلا أن ينهاه رسول الله عائيلينيم، إلى الحد الذي يظن الغريب أنه من بيت النبوة، كما ظن أبو موسى الأشعرى وأخوه.

ومعلوم أن من كان هذه صفته وحاله، كيف يستفيد من علم رسول الله عالي من علم رسول الله عالي من الله عالي الله

٣ - حرصه الشديد على الإقتداء برسول الله عَيْنِ . وقد بينا قريبًا أنه

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعلِم: ٣/ ١٥٦.

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب (۳۸).

٤ - تأخر وفات إلى خلافة عثمان، حيث اشتدت حاجة عصره إلى غزير علمه لذلك لم يكن عجبًا أن يكون أحداثنين انتهى إليهما علم الصحابة.

قال مسروق: «انتهى علم أصحاب رسول الله عَيْظِيْم إلى ستة: عمر وعلى وعبد الله بن مسعود، وأبى بن كعب، وأبو الدرداء، وزيد بن ثابت، ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى رجلين: على وعبد الله»(١).

لقد كان رضى الله عنه وعاء عظيمًا للعلم، وبهذا شبهه عمر بوعاء الراعى، وكان يتهلل وجهه حين يراه.

عن زيد بن وهب قال: كنت جالسًا في القوم عند عمر، إذ جاء رجل نحيف قليل، فجعل عمر ينظر إليه ويتهلل وجهه، ثم قال: كُنيْفٌ ملئ علمًا، كُنيْفٌ ملىء علمًا، فإذا هو ابن مسعود» (١).

قال الفيروز ابادى في القاموس المحيط عند تعرضه لكلمة «كُنيف»: «ولقب ابن مسعود، لقبه عمر تشبيهًا بوعاء الراعي»(٣).

ولقد رآه عمر جديـرًا بأن يكون أستاذًا لأهل الكوفة، يـعلمهم مما علمه الله، رغم أن مُهَاجره كان بأرض حمص.

أخرج ابن سعد فـي طبقاته بإسناده عن داود عن عـامر أن مهاجر

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد: ٢/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد: ٣/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيطيم مادة كنف.

عبد الله بن مسعود كان بحمص، فأحضره عمر إلى الكوفة، وكتب إليهم «إنى والله الذي لا إله إلا هو آثرتكم به على نفسى فخذوا منه»(١).

وجاء في الإصابة أن عمر «سيره إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم وبعث عماراً أميراً، وقال: «إنهما من النجباء من أصحاب محمد فاقتدوا بهما»(٢).

## وفي أسد الغابة أن عمر كتب إلى أهل الكوفة:

«إنى قد بعثت عمار بن ياسر أميراً، وعبد الله بن مسعود معلماً ووزيراً، وهما من النجباء، فاقتدوا بهما، وأطيعوا واسمعوا قولهما، وقد آثرتكم بعبد الله على نفسى»(٣).

وأقام رضى الله عنه بالكوفة يعلم الناس، حتى صارت له مدرسة عظيمة، وتلاميذ كثيرون، ملأوا الدنيا بعد ذلك علمًا.

وبهذا كان عمر على غاية الصواب حين أرسله إليهم، وآثرهم به على نفسه.

ولقد اعترف أهل الكوفة بأنهم ما رأوا رجلاً أحسن منه، ولا معلمًا أفضل منه، حيث قالوا لعلى بن أبى طالب لما آلت إليه الخلافة بعد ذلك:

"يا أمير المؤمنين، ما رأينا رجلاً كان أحسن خلقًا، ولا أرفق تعليمًا، ولا أحسن مجالسة، ولا أشد ورعًا من عبد الله بن مسعود».

. . . . . .

وبعد أن يشهدوا الله على ذلك يقول على:

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد: ٣/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) الإصابة: ٢/٢٦٩، ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) أسد الغالة: ٣ ١٨٥٢، ٢٥٩.

«اللهم إنى أشهدك، اللهم إنى أقول فيه مثل ما قالوا أو أفضل»(١). وكان رضى الله عنه شديد الخوف حينما يحدث عن رسول الله

أخرج ابن سعد فى طبقاته عن عمرو بن ميمون يحدث عن ابن مسعود: أنه حدث ذات يوم بحديث، فجرى على لسانه قال رسول الله عليه معلم، فعلاه الكرب حتى رأيت العرق يتحدر عن جبهته، ثم قال: إن شاء الله، إما فوق ذاك، وإما قريب من ذاك، وإما دون ذاك» (٢).

# ابن مسعود قارئًا ومفسرًا

وإذا كان ابن مسعود قد بلغ القمة في العلوم الشرعية، فإنه قد بلغ ذروة تلك القمة في حفظ القرآن وتفسيره.

وقد كان رضى الله عنه حريصًا أن يأخذ القرآن من فم رسول الله عنه الله عنه عربيط الله عنه عنه عربيط الله عربيط الله عنه عربيط الله عربيط الل

وكان يعتز بذلك، حيث يقول كما في صحيح البخارى:

«والله لقد أخذت من في رسول الله عَلَيْكُم بضعًا وسبعين سورة»(٤).

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد: ۱۵٦/۳.

<sup>(</sup>٢) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد: ٣/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاريم كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي عاليك ا

وفي رواية: «لا ينازعني فيها أحد"(١).

وقد أرشد الرسول عَلَيْكُ أمته إلى أخذ القراءة عنه رضى الله عنه، حيث قال:

«من سره أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»(٢).

وتبلغ مكانته القرآنية مداها حينما يحب الرسول عَلَيْكُم أن يستمع إليه وهو يقرأ.

فقرأت سور النساء، حتى أتيت إلى هذه الآية ﴿فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدًا﴾ (٣) قال: حسبك الآن، فإذا عيناه تذرفان» (٤).

وأمر النبى عَلَيْكُم الأمة أن تأخذ منه القرآن، حيث قال: «خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود، وسالم، ومعاذ، وأبى بن كعب»(٥).

وإذا كان هؤلاء الأربعة أساتذة للأمة في القرآن، فإن لابن مسعود ميزة خاصة، بينها الرسول عَلَيْكُم بقوله:

«من سره أن يقرأ التمرآن رطبًا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»(١).

<sup>(</sup>١) كما في طبقات ابن ﴿ سعد: ٣/ ١٥٠ ، وأسد الغابة: ٣/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده: ٧/١، وابن ماجه في مقدمة سننه باب (١١).

<sup>(</sup>٣) النباء: ٤١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، تفسير سورة النساء.

<sup>(</sup>٥) البخارى: كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي عَلَيْكُمْ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد قلى مسنده: ٧/١.

هذه الثقة التي كان لها صداها أثناء جمع القرآن في عهد أبي بكر رضى الله عنه.

فقد كان يرى أنه أولى من زيد بن ثابت، الذى كلف بهذه المهمة حيث قال فيما أخرجه عنه الترمذى:

«يا معشر المسلميان، أعزل عن نسخ كتابة المصحف، ويتولاها رجل، والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر، يريد زيد بن ثابت»(۱).

هذا فيما يتعلق بحفظه القرآن، أما فيما يتعلق بتفسيره فقد وجدناه \_ هو يتحدث عن كيفية تعلمه، وعن علمه به .

أما كيفية تعلمه فيبينها لنا فيما يرويه ابن جرير الطبرى عن أبى عبد الرحمن قال:

ابن مسعود وغيرهما - أنهم كانوا إذا تعلموا من النبى عليا عشر الله عشر الله عشر النبى عليا الله عشر النبى عليا الله عشر آيات لم يجاوزوها، حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.

قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا ١(٢).

وعن علمه بالتفسير وأسباب النزول يقول فيما يرويه عنه الإمام البخارى:

«والله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب الله، إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن نزلت،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب التفسير، تفسير سورة التوبة.

<sup>(</sup>۲) آخرجه ابن مججّرير الطبرى في تفسير: ۳٦/١.

ولو أعلم أحدًا أعلم منى بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه ١٥٠٠).

وعن أبى واثل قال: «لما شق عثمان رضى الله عنه المصاحف بلغ ذلك عبد الله، فقال: لقد علم أصحاب محمد أنى أعلمهم بكتاب الله، وما أنا بخيرهم، ولو أنى أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله منى تبلغنيه الإبل لأتيته».

فقال أبو وائل: «فقمت إلى الحلق أسمع ما يقولون، فما سمعت أحدًا من أصحاب محمد ينكر ذلك عليه»(٢).

## شهادة الصحابة والتابعين له

ولقد شهد له الصحابة والتابعون بالإمامة في التفسير.

فعنه يقول أميـر المؤمنين على بن أبى طالب أمام أهـل الكوفة فيما يرويه ابن سعد في طبقاته:

«قرأ القرآن، فأحل حلاله، وحرم حرامه، فقيه في الدين، عالم بالسنة»(٣).

وقال عامر الشعبى: كان علماء هذه الأمة بعد نبيها عَلَيْكُم ستة، عمر وعبد الله وزيد بن ثابت، فإذا قال عمر قولاً وقال هذان قولاً كان قولهما لقوله تبعًا.

وعلى وأبى بن كعب وأبو موسى الأشعرى، فإذا قال على قولاً، وقال هذان قولاً كان قولهما لقوله تبعًا»(١).

وقال أبو الأحوص، فيما يرويه الإمام مسلم: «كنا في دار أبي

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى: كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي عَيْنِ اللهُ

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة: ٣/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعيدٍ: ٣/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد: ٢/ ٣٥١.

موسى مع نفر من أصحاب عبد الله، وهم ينظرون في مصحف، فقام عبد الله، فقال أبو مسعود ما أعلم رسول الله عليه الله عليه ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم، فقال أبو موسى: أما لئن قلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبنا، ويؤذن له إذا حجبنا»(١).

وقال مسروق: «كان عبد الله يقرأ علينا السورة، ثم يحدثنا فيها، ويفسرها عامة النهار»(٢).

وقال مسروق أيضًا: لقد جالست أصحاب محمد عليه فوجدتهم كالإخاذ، فالإخاذ يروى الرجل والإخاذ يروى الرجلين، والإخاذ يروى العشرة، والإخاذ يروى المائة، والإخاذ لو نـزل به أهل الأرض لأصدرهم، فوجدت عبد الله بن مسعود من ذلك الإخاذ (٣).

إلى غير ذلك من الآثار المبشوثة في كتب التفسير وعلوم القرآن والسنة، مما يدل على أن ابن مسعود كان أعلم الصحابة في زمانه بكتاب الله تعالى، وأفقههم بما فيه، من حلال وحرام، ومواعظ وحكم وأحكام، وأمثال وأقسام، وغير ذلك.

ولا أدل على ذلك من أمر الرسول عليه أمته أن تأخذ عنه القرآن إن أرادت أن تأخذه غضًا كما نزل من السماء.

ولا أدل على ذلك أيضًا من توفيق الله لعمر بن الخطاب حينما أرسله إلى أهل الكوفة معلمًا، ليؤسس فيها مدرسة تفسيرية عظيمة، تخرج فيها علماء عظماء كانوا أئمة هدى وبيان، حيث نشروا القرآن، وعلموا الأمة معناه، ووقفوها على مافيه من أحكام الله.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب (١١٣).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى: ١/ ٨١ - ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٣) طبقا ابن سعد: ٢/ ٣٤٣، وتفسير القرطبي: ١/ ٣٥.

#### مرويات ابن مسعود

يحتل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه المرتبة الثانية - بعد عبد الله بن عباس - فى التفسير بالمأثور، من ناحية كثرة المرويات عنه، فرغم أن عليًا بن أبى طالب توافرت له من الأسباب والظروف ما جعله مكثرًا فى التفسير، إلا أن مرويات ابن مسعود فاقت مروياته، ولذلك يقول السيوطى عليه رحمة الله بعد أن تحدث عن على وتفسيره:

«وأما ابن مسعود فروی عنه أكثر مما روی عن علی»(۱).

وبتصفح كتب التفسير بالمأثور - كتفسير ابن جريس الطبرى وابن كثير وابن أبى حاتم - وكتب السنة أيضًا نجد أن هناك عدة طرق وصلت إلينا من خلالها مرويات ابن مسعود، وهذه الطرق بالطبع فيها الصحيح وفيها الضعيف، ومن أبرز الطرق الصحيحة ما يأتى:

- ١ طريق الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود.
- ٢ طريق الأعمش، عن أبى الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود.
  - ٣ طريق مجاهد عن أبي معمر، عن ابن مسعود.
- ځ طریق أبی کریب، عن أبی بكر بن عیاش، عن عاصم، عن زر،
   عن ابن مسعود.
- ٥ طريق سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى، عن أبيه، عن الأعمش
   عن عاصم عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود.

## ومن أبرز الطرق الضعيفة ما يأتي:

١ - طريق سفيان عن أبراهيم الهجرى عن أبى الأحوص عن ابن
 مسعود ضعيف من أجل إبراهيم الهجرى.

<sup>(</sup>١) الإتقان: ٢/ ٧٨٦.

٢ - طريق سلمة بن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن
 ابن مسعود.

ضعيف لأنه أبا سلمة لم يلق ابن مسعود.

- ٣ طريق عمرو بن أبى قيس عن عاصم عن المسيب عن ابن مسعود.
   ضعيف من أجل المسيب وهو ابن رافع الأسدى، تابعى ثقة إلا أنه لم يلق ابن مسعود.
- الطريق التي يكثر الطبرى من ذكرها، حتى لا تكاد تخلو آية من ذكر هذا الإسناد، كما يقول الشيخ أجمد شاكر في تحقيق التفسير الطبرى.

هذا الإسناد هو: «حدثنى موسى بن هارون الهمدانى، قال: حدثنا عمرو بن حماد القناد، قال: حدثنا أسباط بن نصر الهمدانى، عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدى، عن أبى مالك وعن أبى صالح عن ابن عباس، وعن الهمدانى عن ابن مسعود».

يقول الطبرى: «فإن كان ذلك صحيحًا ولست أعلمه صحيحًا إذ كنت بإسناده مرتابًا»(١).

وعلى أى حال فالحـق أحق أن يتبع، فلينظر إلـى كل رواية حسب قواعد القبول والرد، فما كان صحيحًا قبل، وما كان ضعيفًا رد.

:**•**: :•: :•:

<sup>(</sup>١) انظر ١/١٥٦ حو١٥٧ من تفسير الطبري - ط. دار المعارف.

# المبحث الثالث على بن أبي طالب

نسبه: هو على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى الهاشمى، ابن عم رسول الله عالم المنافية ، وزوج ابنته فاطمة.

كنيته: أبو الحسن، وجميع أحفاد النبى على الله على وفاطمة. - أنعم الله عليه بذرية كثيرة، من الذكور والإناث، فكان له من صلبه - كما يقول ابن سعد في طبقاته - أربعة عشر ذكرًا وتسع عشرة امرأة، وكان النسل من ولده لخمسة، الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية، والعباس بن الكلابية، وعمر بن التغلبية (١).

ويذكر ابن حجر في تهذيب أنه كان له من الذكور أحد وعشرون، ومن الإناث ثماني عشرة (٢).

ولا منافاة بين القولين، فكل حدث بما وقف عُليه.

ولد قبل الدي مُنْهُ بعشر سنين على الصحيح (٣)، فربى فى حجر النبى عاليات الدي المالية النبى عاليات النبى عالى النبى النبى عالى النبى عالى النبى النبى النبى عالى النبى النب

أمه: فاطمة بنت أسد بن هاشم، بن عبد مناف بن قصى.

إسلامه أذهب كثير من العلماء إلى أنه أول من أسلم من الرجال على الإطلاق، فقد كان إسلامه بعد خديجة مباشرة، لم يتخلل بين إسلامهما إسلام أحد، ولكنه كان يكتم إسلامه خشية أبى طالب.

وعلى ذلك فيكون إسلام أبي بكر جاء متأخرًا عن إسلامه إلا أن

<sup>(</sup>١٠) طبقات ابن سعد: ١٩/٣.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب: ٧/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) كما قال ابن حجر في الإصابة: ٢/ ٥٠٩.

أبا بكر أظهر إسلامه، وعليًا كان يكتمه.

جاء فى أسد الغابة: «ذهب كثير من العلماء إلى أنه أول من أسلم بعد خديجة، وكتم إسلامه خوفًا من أبى طالب، فعن أنس بن مالك: بعث النبى عائيلي يوم الإثنين وأسلم على يوم الثلاثاء».

وعن حبة العُرنسى قال: سمعت عليًا يقول: أنا أول من أسلم مع النبي عاريك الله .

وسئل محمد بن كعب القرظى عن أول من أسلم، على أو أبو بكر؟ قال: سبحان الله!! على أولهما إسلامًا، وإنما اشتبه على الناس لأن عليًا أخفى إسلامه عن أبى طالب، وأسلم أبو بكر وأظهر إسلامه»(١).

وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة عنه: «أول الناس إسلامًا في قول كثير من أهل العلم»(٢).

ويدلل في تهذيب التهذيب على صحة ذلك، فيقول:

"روى أبو عوانة عن أبى بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال: كان على أول من آمن بالله من الناس بعد خديجة"، قال ابن عبد البر: هــذا إسناد لا مطعن فيه لأحد، لـصحته، ولشقة نقلته، وهو يعارض ما ذكرنا عـن ابن عباس في باب أبى بكر، والصحيح في أمر أبى بكر أنه أول من أظهر إسلامه".

قال ابن عبد البر: وقد أجمعوا على أنه أول من صلى إلى القبلتين»(٣).

<sup>(</sup>١) أسد الغاية: ٤/٧١.

<sup>(</sup>٢) الإصابة: ٢/ ٩٠٥.

<sup>(</sup>٣-) تهذيب التهذيب: ٧/ ٣٣٦.

#### مكانتــه

لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه منزلة عظيمة عند الله وعند رسوله والمؤمنين.

فبالإضافة إلى كونه أول من أسلم فله المناقب العديدة، والمزايا الفريدة.

فموقفه في الهجرة مشهور غير مطمور، حيث كلفه الرسول عائلي الله بأن يبيت في فراشه ليوهم قريشًا أنه لم يغادر الفراش، ثم يلحق به إلى المدينة بعد ثلاث مصطحبًا أهل رسول الله عائلي الله عائل الله

وقد صاهر النبي عَلَيْكُ على ابنته فاطمة، رضي الله عنها، ولم يُرِكِن لرسول الله عِلَيْكُ أحفاد إلا منهما.

اصَرَا الله على الله على الله على الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله على المدينة ، على مضض منه رضى الله عنه ، ولم تهدأ نفسه إلا بعد أن قال له رسول الله على الله على أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى الله على اللواء بيده فى أكثر المشاهد، حيث اشتهر بالفروسية والمشجاعة والإقدام بما لم يفضل عليه أحد.

تُوَكِّمُ وَمِن خَصَائِصَهُ رَضَى الله عنه أنه لما كان يوم خيبر قال رسول الله عنه أنه لما كان يوم خيبر قال رسول الله على عائيل الما الله ورسول ويحبه الله ورسول في الله على يديه . ورسول في في الله على يديه .

فلما أصبح رسول الله عائيلي غدوا كلهم يرجو أن يعطاها، فقال رسول الله عائيلي بن أبي طالب؟

فقالوا: هـ و يشتكي عينيه، فأتي به، فبصق في عينيه، فدعا له

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، في المغازي، باب (٧٨)، وغير البخاري.

فبرأ، فأعطاه الراية».

وفى رواية مسلم فقال عمر: «ما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم»(١). وهو أحد المبشرين بالجنة.

بل إن رسول الله عالي العلم اعتبر حبه دليلاً على صدق الإيمان وبغضه دليلاً على الكفر والنفاق.

فقد أخرج الترمذي - وأصله في صحيح مسلم - عن على قال: لقد عهد إلى النبي علي الله أن لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق»(٢).

وعن أبى سعيد الخدرى قال: «كنا نعرف المنافقين نحن معاشر الأنصار ببغضهم على بن أبى طالب»(٣).

كما أخرج الترمذي بسند قوى (٤) عن سعيد بن أبى وقاص أن معاوية قال له: ما يمنعك أن تسب أبا تراب - يعنى عليًا - فقال أما ذكرت ثلاثًا قالهن رسول الله علياً الأن تكون لى واحدة منهن أحب إلى من أن يكون لى حمر النعم، فلن أسبه.

سمعت رسول الله عَلَيْكُم يقول - وقد خلفه في بعض المغازى فقال له على: يارسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له: أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون وموسى، إلا أنه لا نبوة بعدى.

وسمعته يقول يوم خيبر: الأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فتطاولنا، فقال: ادعوا لي علياً، فأتاه وبه رمد،

<sup>(</sup>١) البخاري ومسلم، البخاري في كتاب: فيضائل الصحابة. باب مناقب علي. ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي.

<sup>(</sup>٢) الترمذي كتاب: المناقب، باب (٢١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) كما قال الحافظِر ابن حجر في الإصابة: ٢/ ٩٠٥.

فبصق في عينيه، ودفع الراية إليه، ففتح الله عليه.

وأنزلت هذه الآية: ﴿فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ﴿(١) فدعا رسول الله عليه عليه عليه وفاطمة وحسنًا و فال فقال في اللهم هؤلاء أهلى (٢).

ولما آخى النبى عَالِمُ اللهِ أَصحابِه قال له: أنت أخى في الله الله النبيا والآخرة (٣).

قال ابن حجر: "ومناقبه كثيـرة، حتى قال الإمام أحمد: لم ينقل لأحد الصحابة مانقل لعلى.

وقال غيره: وكَان سبب ذلك بغض بنى أمية له، فكان كل من كان عنده علم من شئ من مناقبه من الصحابة يثبته، وكلما أرادوا إخماده، وهددوا مَنْ حَدَّث بمناقبه لا يزداد إلا انتشارًا»(٤).

وما أبلغ ما يرويه أبو الطفيل، حيث يقول:

«قال بعض أصحاب النبى عَانِيكُم : لقد كان لعلمي من السوابق، ما الو أن سابقة منها بين الخلائق لوسعتهم خيرًا»(د).

وكان على رضى الله عنه أحد الشورى الذين نص عليهم عمر، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف، وشرط عليه شروطًا، امتنع من بعضها، فعدل عنه إلى عثمان فقبلها، فولاه، وسلم على وبايع عثمان.

قتل رحمه الله ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٦١.

<sup>(</sup>٢) الترمذي في كتاب المناقبة. باب (٢١).

<sup>(</sup>٣) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) الإصابة: ٢/ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة: ٤/ ٢٢ٍ.

الهجرة بيد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، وكانت مدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر، ونصف شهر(١).

# منزلته العلمية والتفسيرية

## أسباب نبوغه العلمي:

توافر لعلى رضى الله عنه من المقومات ما جعل منه عالمًا نابغة ومفسرًا عظيمًا، ويأتى على رأس هذه المقومات ما يلى:

- ()- ذكاؤه الفطري وحرصه على التعليم، ولذلك قال: «إن ربى وهب لى قلبًا عقولاً ولسانًا سؤولاً»(٢).
- قدم إسلامه، فقد كان أول من أسلم بعد خديجة رضى الله عنهما. وهذا يعنى أنه عاصر القرآن الكريم وأحداثه من أول نزوله الى آخره.
- (٣- نشأته في حجر رسول الله عائيل فقد كفله النبى عائيل بعد موت أبي طالب، وهذا يعنى أنه قضى طفولته في بيت النبوة، يسمع ويرى أقوال وأفعال النبي عائيل ، وقديمًا قالوا التعليم في الصغر كالنقش على الحجر.
- (ع) مصاهرت للنبي عَانِيْكُم ، حيث كان زوج ابنته فاطمة رضى الله عنهما، وهذا يعنى شدة الاختلاط والملازمة للنبي عابي ، وسماع ما لم يتيسر لغيره، ممن لم تتوافر له تلك المخالطة.

<sup>(</sup>١) الإصابة: ٢/ ٩٠٥.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء: ١٩/ ٦٧ - ط. دار الكتاب العربي - بيروت.

وبقول النبى عَلَيْظِينِهُم لما خلفه فى غزوة تبوك: «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى».

آب دعاء النبي عَلَيْكُم له بقوله: «اللهم أجل قلبه، واجعل ربيعه الإيمان»(١).

وهذه محاورة نلحظ فيها بعض هذه المقومات يرويها لنا ابن الأثير في سفره العظيم «أسد الغابة».

حيث يقول رحمه الله: «قال سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص لعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة:

لهذه الأسباب جميعها رأينا منه بحرًا لا ساحل له، ومحيطًا تطيح أمواجه بمن يقف أمامها.

على تسعة الله عنهما: «لقد أعطى على تسعة أعشار العلم، وأيم الله لقد شاركهم في العشر العاشر»(٣).

ولثقة الرسول عليك في علمه وعدالته بعثه إلى اليمن، وولاه القضاء عليه، ودعا له بالسداد فكان موفقًا غاية التوفيق.

ا لقصا رعم له من البحت رى عن على قال: بعثنى رسول الله عالي الله عالي الله عالي الله عالي الله عالي الله عن القضاء اليمن، فقلت يارسول الله، تبعثنى إلى البمن ويسألوننى عن القضاء ولا علم لى به؟

قال: ادن، فدنوت، فضرب بيده على صدرى، ثم قال: «اللهم

<sup>(</sup>١) كما في تهذيب التهذيب: ٧/ ٣٣٧، وأسد الغابة: ٤/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة: ٤/ ٤٣. (٣) الموضع السابق.

ثبت لسانه، واهد قلبه».

فلا والذي فلق آلحبة، وبرأ النسمة ما شككت في قضاء بين اثنين تحادوا لم بإراهامة يرفعني ىعد»(١).

واعترف له الصحابة والتابعون بالإمامة في القضاء. (قال عمر ! «على أقضانا» (٢).

وعن سعيد بن المسيب قال: «كان عمر يتعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن ١١ (٣).

وعن علقمة عن ابن مسعود قال: كنا نتحدث إن أقضى أهل المدينة على بن أبي طالب(٤).

ويثق على بنفسه وبعلمه، فيتصدى لنشر العلم، ويحث الناس على \_ أخذه منه.

قال سعيد بن المسيب: «ما كان أحد من الناس يقول سلوني غير على بن أبي طالب"(٥). بن ابي طالب» ... وكما شهـد له الصحابة والتابـعون بالإمامة في القضـاء شهدوا له ﴿ ﴿ ﴿ صُحْمَى } لَا لِهِ

أيضًا بالإمامة في العلم.

قال ابن عباس: «إذا جاءنا الثبت عن على لم نعدل به»(٦).

وقال عبد الملك بن سليمان: قلت لعطاء: أكان في أصحاب محمد أعلم من على؟ قال: لا، والله لا أعلمه ال(٧).

ومعلوم أن علمه رضى الله عنه بكتاب الله تعالى، والوقوف على

<sup>(</sup>١) الموضع السابق، وتهذيب التهذيب: ٧/ ـ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب: ٧/ ٣٣٧. (٣) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) الموضع السابق. (٤) أسد الغابة: ٤/ ٢٢.

<sup>(</sup>٦) الإصابة: ٢/ ٥٠٩، وتهذيب التهذيب: ٧/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٧) تهذيب التهذيج : ٧/ ٣٣٨، والإصابة: ٢/ ٩٠٥.

ما فيه من حكم وأحكام، وحلال وحرام، وسائر ما يتعلق بتفسيره يأتى فى مقدمة ما كان محيطًا به من علوم، إذ لا يعقل أن يكون نابغة، فى العربية والشعر وغير ذلك دون أن يكون نابغًا فى فهم كتاب الله تعالى، وإلا ما ولاه الرسول عارضي قضاء اليمن.

بل لقد كان رضى الله عنه يعرف فى نفسه ذلك، ويطلب من الناس أن يسألوه عن التفسير.

يقول الحافظ ابن حجر في التهذيب، وفي الإصابة:

«قال أبو الطفيل: «شهدت عليًا يخطب وهو يقول (سلوني)، فوالله لا تسألوني عن كتاب الله ، فوالله ما من آيسة إلا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب الله ، فوالله ما من آيسة إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار، أم في سهل أم في جبل»(١).

ويروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن على أنه قال:

«والله ما نزلت آیـــة إلا وقد علمت فیم نزلـــت، وأین نزلت، وإن ربی وهب لی قلبًا عقولاً، ولسانًا سؤولاً».

ولا أدل على إمامته رضى الله عنه فى التفسير من أن حبر الأمة وترجمان القرآن قد تعلم التفسير على يديه، فقال معترفًا بذلك: «ما أخذت من تفسير القرآن فعن على بن أبى طالب»(٢).

<sup>(</sup>١) الموضّعان السابقان.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي: ﴿ / ٣٥.

# الوضع على على

المتتبع للروايات الواردة عن على رضى الله عنه يرى أنها بلغت من الكثرة ما يفوق الحصر، كما يرى أن معظمها - بعد عرضها على ميزان القبول والرد - مختلق عليه، ليس له سند صحيح إليه، وعلامات الكذب بارزة عليه.

ونستطيع أن نرجع تلك الكثرة من ناحية، وذلك الوضع من ناحية أخرى إلى عدة أسباب، على رأسها ما يأتى:

#### ١ - كونه من بيت النبوة:

فكما قلنا فى أسباب الوضع على ابن عباس إن المسلمين بمقتضى, إيمانهم بنبيهم يحبون كل من انتسب إليه، وكل ما يروى عن هذا ـ ا المنتسب، ويزيدون على ذلك حفظه ونشره بين الناس.

فاستغل الوضاعون هذه النسبة لعلى ووضعوا عليه حتى يضمنوا لمروياتهم الموضوعة انتشارًا واشتهارًا.

٢ - ومما هو قريب الصلة بالسبب السابق..

غلو الشيعة في حب على رضى الله عنه:

فقد دعاهم هذا الغلو في حبه إلى الوضع عليه، حتى لو كان ذلك حرامًا، لأنه يحقق لهم مكاسب في زعمهم.

هذه المكاسب تتمثل في اشتهار مذهبهم وتثبيت دعائمه، وذيوعه بين الناس.

وربما اعتقدوا أن هذه المرويات الموضوعة تكسب عليًا شأنًا أعظم وقدرًا أكبر من شأن وقدر بقية الصحابة.

وهذا ما يرفضه المشرع، حتى لو كان الهدف نبيلاً، والقصد ساميًا، فلابد إن تكون الوسائل سامية بقدر سمو الهدف. والعجب

أن الوضع على على جاء بنتيجة سلبية، على عكس ما أراده الوضاعون، فقد تشكك الناس في كل ما يروى عنه، حتى لو كان صحيحًا.

وبناء عليه: فإن الإنصاف يقتضى منا أن نضع مروياته في الميزان فلا نقبلها كلها لمكانته العالية في الإسلام، ولا نرفضها كلها بسبب كثرة الوضع عليه، بل ما كان صحيحًا منها قبلناه، وما كان ضعيفًا أو موضوعًا رددناه.

## أشهر طرق المرويات عن على

ولمرويات على بن أبى طالب رضى الله عنه طرق متعددة، منها الصحيح، ومنها الضعيف.

ومن أصح تلك الطرق تلك التي ذكرها ابن الصلاح في مقدمته رهي(١):

- ١ ما جاء من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن على.
   وقد اعتبر عمرو بن على الفلاس هذا الإسناد أصح الأسانيد على
   الإطلاق في علم المصطلح.
- ۲ ما جاء من طریق الـزهری عن علی زین العابدین بـن الحسین عن الحسین عن علی.

وقد اعتبر أبو بكر بن أبى شيبة هذا الإسناد أصح الأسانيـد كلها على الإطلاق.

٣ - وهناك طريق ثالثة لم يشر إليها ابن الصلاح في مقدمته(٢) ألا وهتى

<sup>(</sup>١) انظر التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق مـن مقدمة ابن الصلاح، للحافظ العراقي: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) وقد ذكرها الدكتورط محمد الذهبي في التفسير والمفسرون: ١/١٩.

طريق ابن أبى الحسين، عن أبى الطفيل عن على وهى طريق صحيحة يخرج منها ابن عيينة في تفسيره.

ومن أبرز تلك الطرق الضعيفة عن على رضى الله عنه طريق الحارث الأعور، ومنها يروى ابن جرير الطبرى والترمذى وغيرهما.

: in: : : in:

# المبحث الرابع أبى بن كعب

هو أبى بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك النجار.

كناه النبى عَلَيْكُم بأبى المنذر، وكناه عمر بن الخطاب رضى الله عنه بأبى الطفيل، وهو ابنه(١).

شهد بدرا وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله عَالِيَا ... كان صاحب دين وورع، ومن طيِّب كلامه: «إن الدنيا فيها بلاغنا، وزادنا إلى الآخرة، وفيها أعمالنا التي نجازي بها في الآخرة»(٣).

ولما أراد أن يتقلد في عهد عمر عملاً من خلاله يخدم الإسلام والمسلمين كره له عمر ذلك، خوفًا على دينه.

فعن عمران بن عبد الله قال:

«قال أبى بن كعب لعمر بن الخطاب رضى الله عنه مالك لا تستعملنى؟ قال: أكره أن يدنس دينك»(٤).

اختلف في سنة وفاته، فقيل توفى في خلافة عمر، وقيل في خلافة عثمان، والثاني هو الصحيح، لأمرين:

الأمر الأول: ما ذكره أبو نعيم (٥)، حيث قال: لأن زر بن حبيش

<sup>(</sup>١) أسد الغابة: ١/ ٤٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٣/ ٤٩٩. (٤) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) كما في أسد الغايق: ١/٥٠.

لقيه في خلافة عثمان.

الأمر الثانى: ما ذكره ابن سعد فى طبقاته، حيث قال: «لأن عثمان جمع اثنى عشر رجلاً من قريش والأنصار، فيهم أبى بن كعب وزيد ابن ثابت فى جمع القرآن (١).

ولقد ماجت الماينة يوم وفاته، وازدحمت سككها، وتعطلت الأمور بها لهذا الحدث الجلل.

فعن عُتَى بن ضمرة قال: قبلت لأبى: مالكم أصحاب رسول الله على عالي الله على عالى الله على الله

فقال: والله لئن عشت إلى هذه الجمعة لأقولن فيها قولاً لا أبالي، استحييتموني عليه أو قتلتموني.

فلما كان يوم الجمعة من بين الأيام أتيت المدينة، فإذا أهلها يموجون بعضهم في بعض في سككهم.

فقلت: ما شأن هؤلاء الناس؟ قال بعضهم: أما أنت من أهل هذا البلد؟

قلت: لا، قال: فإنه قد مات سيد المسلمين اليوم، أبى بن كعب»(٢).

(\$C (\$C (\$))

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد: ۳/ ۰۰۲.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبيري: ٣/ ٥٠٠، ٥٠١.

### مكانته العلمية

تبوأ أبى بن كعب مكانة مرموقة فى العلم والقرآن، جعلته محل رضا الله عز وجل، وإعجاب المسلمين وثنائهم، والاعتراف له بالسيادة.

### ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، على رأسها ما يلى:

- ١ أنه كان قبل الإسلام عليمًا بالتوراة، وحبرًا من أحبار اليهود.
- ٢ وكان بعد الإسلام أبرز كتاب الوحى لـرسول الله عاليا ، بل هو أول كاتب للوحى حـين قدم النـبى عاليا إلى المـدينة كمـا قال الواقدى (١).
  - ٣ كان أحد أربعة أمر النبي عَالِيْكُم بأخذ القرآن عنهم.

### حيث قال فيما أخرجه البخاري في صحيحه:

«خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم، ومعاذ، وأبى بن كعب»(٢).

٤ - كان أقرأ الصحابة على الإطلاق، بشهادة رسول الله عالي الله عالي الله حيث قال: «أرحم أمتى بأمتى أبو بكر، وأشدهم فى دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرأهم أبى بن كعب، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»(٣).

٥ - كان من الحافظين للقرآن، المكثرين من تلاوته.

<sup>(</sup>١) هكذا في أسد الغابة: ١/٥٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحـمد في مسنده: ٣/ ٢٨١، كـما أخرجه التـرمذي في سننه فـي كتاب
 المناقب، باب (٣٣) وابن ماجه في المقدمة (١١).

فعن أبى المهلب عن أبى أنه كان يختم القرآن في ثماني ليالي<sup>(۱)</sup>. ٢ - كان أحد ستة فاقوا الصحابة جميعًا في القضاء.

فعن مسروق قال: كان أصحاب القضاء من أصحاب رسول الله على الله على الله على على على على على على الله على الله على وعبد الله ، وأبى ، وزيد وأبو موسى (٢).

٧ - وفوق ذلك كله: ما ثبت له من المنزلة عند الله عز وجل، وأمر رسول الله عالياً على المعلمة المعلمة الله عالياً على المعلمة المعلمة الله عالياً على المعلمة المعلم

فعن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله عليه على أبسى بن كعب، فقال: إن الله تبارك وتعالى أمرنى أن أقرأ عليك الله يكن الذين كفروا .

قال: الله سمانى لك؟ قال: الله سماك لى، قال: فجعل أبى يبكى.

قيل لأبى وفرحت بذلك؟ قال: وما يمنعنى وهو يقول ﴿قُل بَفْضُلُ الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ ثما يجمعون ﴾(٣).

٨ - كان رسول الله عالي عالي يخصه بالاستفسار والاستيثاق إذا ما اضطر إلى ذلك.

فقد أخرج ابن الأنبارى في المصاحف عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف أن رسول الله عائلي صلى الصبح، فقرأ سورة الفرقان فأسقط آية، فلما سلم قال: هل في القوم أبي فقال أبي: ها أنا

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد: ۳/ ۵۰۰.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة: ١/ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) الآية من سورة يونس، والحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير. تفسير سورة لم يكن، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة بـاب (١٢١، ١٢١). وأحمد في مسنده: ٣/ ١٣٠ وغـيرها والترمذي في كـتاب المناقب باب (٣٣) وأسـد الغابة:

يارسول الله، فقال: ألم أسقط آية؟ قال: بلى، قال فلم لم تفتحها على على قال: حسبتها آية نسخت، قال: لا، ولكنى أسقطتها (١).

ولكونه أقرأ الأمة، وأحد أبرز كتاب الوحى لرسول الله على الله ع

تلك المهمة التى عبر عنها وعن ضخامتها زيد بن ثابت بقوله: «فوالله لو كلفونى نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرنى به من جمع القرآن»(٢).

وأخرج ابن أبى داود بإسناده عن أبى العالية أنه قال:

(إنهم جمعوا القرآن في مصحف، في خلافة أبي بكر، فكان رجال يكتبوه، ويملى عليهم أبي بن كعب (٣).

١٠ ولجودته الفائقة في قراءة الـقرآن وإقرائه رشحه عمر بن الخطاب ضمن خمسة للذهاب إلى الشام لإقراء أهلها القرآن، وتعليمهم دين الله تعالى.

فعن محمد بن كعب القرظى قال: لما كان زمن عمر بن الخطاب كتب إليه يزيد أبى سفيان أن أهل الشام قد كثروا وربلوا<sup>(3)</sup> وملأوا المدائن، واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم، فأعنى يا أمير المؤمنين برجال يعلمونهم.

فدعا أولئك الخمسة (٥)، فقال لهم: إن إخوانكم من أهل الشام قد

<sup>(</sup>١) الدر المنثور: ٥/ ٦٢ - ط. محمد أمين، بيروت.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن.

<sup>(</sup>٣) المصاحف لابن أبى داود: ١٠.

<sup>(</sup>٤) كُثُروا، أو كثر أموالهم وأولادهم، (القاموس المحيط: ربل).

<sup>(</sup>٥) أي أبو أيوب الأنصاري، وأبسي بن كعب، ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت، وأبو الدرداء.

استعانونى بمن يعلمهم القرآن، ويفقههم في الدين، فأعينوني رحمكم الله بثلاثة منكم.

إن أحببتم فاستهموا، وإن انتدب ثلاثة منكم فليخرجوا.

فقالوا: ما كنا لنتساهم، هذا شيخ كبير لأبي أيوب، وأما هذا فسقيم. لأبي بن كعب.

فخرج معاذ، وعبادة، وأبو الدرداء ١١٥١).

۱۱ - ولم يكن بقاء أبى فى المدينة سببًا للإخلاد فى الأرض، وركونًا للراحة، ولكنه جلس يقرئ الناس القرآن ويفسره لهم، وامتثل الناس لأمر الرسول عَلِيَّا خذوا القرآن من أربعة، وعد منهم أبى ابن كعب.

وأصبح أبى بن كعب صاحب مدرسة قرآنية تفسيرية مقرها المدينة، وتتلمذ على يديه الكثير من التابعين، الذين صاروا فيما بعد أثمة هدى وبيان، يبلغون الناس كتاب ربهم ويبينون لهم ما احتاجوا إليه من بيان، ويزيلون ما حصل لهم من إشكال أو إبهام.

وسنتكلم عن مدرسة أبى بن كعب قريبًا إن شاء الله أثناء حديثنا عن التفسير في عهد التابعين.

### منهجه في التفسير

كان أبى رضى الله عنه كبقية الصحب الكرام، لا يقدمون بين يدى الله ورسوله، فإذا أراد تفسيرًا لآية نظر إلى القرآن نفسه، ثم إلى السنة، وإلا اجتهد رأيه.

وقد كان لكتابته الوحى لرسول الله عَلَيْكُم ، ووقوف على أسباب النزول، الأثر العظيم في فهم معانى القرآن الكريم.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبري لابن سعد: ١١٤/٢.

ومن يتصفح كتب التفسير بالمأثور يجد الكثير من الروايات واردة عنه حيث فسر المقرآن مستعينًا بأسباب النزول، أو بما سئل عنه رسول الله عاليات أ، أو بما سأله هو شخصيًا، كما في تعيين المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم؛ وعن المزيادة الواردة في قوله تعالى ﴿للذين أحسنوا الحسني وزيادة﴾(١).

فإن لم يجد في القرآن أو السنة أعمل عقله بما يمتلكه من مقومات تفسيرية.

وكان من منهجه رضى الله عنه فى تنفسير القرآن والنفتوى أنه لا يتحدث عن أمور افتراضية لم تحدث بعد.

فعن مسروق قال: سألت أبى بن كعب عن مسألة فـقال: يا ابن ـ أخى، أكـان هذا؟ قلـت: لا، قال: فأحمـنا حتـى يكون، فـإذا كان اجتهدنا لك رأينا»(٢).

### أصح الطرق لمرويات أبي بن كعب

للأسباب السابق ذكرها كان أبى بن كعب من أشهر المفسرين من الصحابة، ومن المكثرين في التفسير، ولذلك كثرت الرواية عنه وتعددت طرقها، ولكن هذه الطرق ليست على درجة واحدة فهي متفاوتة بين الصحة والوضع، ولذا كان لابد من عرض مروياته على قواعد الجرح والتعديل.

ومن الطرق الصحيحة عنه.

١ - طريق أبى جعفر الرازى، عن الربيع بن أنس، عن أبى العالية عن أبى بن كعب.

<sup>(</sup>١) يونس: ٢٦.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سُعَدُ: ۳/ ۵۰۰.

- ٢ طريق وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن
   الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه.
- ٣ طريق محمد بن بشار عن ابن أبى عدى، عن حميد الطويل عن
   أنس بن مالك، عن أبى بن كعب.
- ځ طریق محمد بن مرزوق، عن أبی الولید، عن حماد بن سلمة عن حمید، عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن أبی بن كعب.
- محمد بن محمد الطوسى عن عبد الصمد عن أبيه عن محمد بن جُحادة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن أبي ليلى، عن أبي بن كعب وغير ذلك كثير(١).

## حديث فضائل السور المروى عن أبى بن كعب

رغم أن هناك أحاديث فى فضائل بعض سور القرآن كالفاتحة والبقرة وآل عمران والإخلاص والكافرون والمعوذتين وغيرها، إلا أن الوضاعين لم يكتفوا بالصحيح المرفوع فى ذلك، بل وضعوا حديثًا طويلاً فى فضائل سور القرآن سورة سورة، ونسبوه إلى أبى بن كعب يرفعه إلى رسول الله عليها

ولعل اختيارهم أبيًا بالذات لأنه أقرأ هذه الأمة، وب أوصى الرسول عَلَيْكُ أُمَّةً أَن يَأْخُذُوا عنه القرآن، فالنسبة إليه تعطى الحديث ثقة وقبولاً وذيوعًا بين الناس.

ويوضح لنا السيوطى قصة هذا الحديث الموضوع على أبى، وسبب وضعه فيقول:

<sup>(</sup>۱) ينظر فى ذلك والى تفسير ابن جرير الطبرى وغيره من كتب التنفسير بالمأثور والى كتب السنة أيضًا.

"وروينا عن المؤمل بن إسماعيل قال: حدثنى شيخ بحديث أبى بن كعب فى فضائل سور القرآن، سورة سورة، فقال: حدثنى رجل بالمدائن وهو حى، فصرت إليه، فقلت له: من حدثك؟ قال: حدثنى شيخ بواسط، وهو حى، فصرت إليه، فقلت له: من حدثك؟ قال: حدثنى شيخ بالبصرة، فصرت إليه، فقلت له: من حدثك؟ فقال: حدثنى شيخ بالبصرة، فصرت إليه فأخذ بيدى، فأدخلنى بيتًا، فإذا فيه من المتصوفة، وبينهم شيخ، فقال هذا الشيخ حدثنى، فقلت: ياشيخ، من حدثك؟ فقال: لم يحدثنى أحد، ولكننا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن، فوضعنا لهم هذا الحديث، ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن»(۱).

وقد درج بعض المفسرين على ذكر هذا الحديث عند بداية كل سورة كما فعل الثعلبي والواحدي، بينما درج آخرون على ذكره في نهاية كل سورة كما فعل الزمخشري وأبو مسعود والبيضاوي.

حيث يذكرون في بداية تفسير كل سورة أو في آخرها الجزء الخاص بفضلها من هذا الحديث.

فليحذر هذا الحديث، وليعلم أن ما صح عن النبي عاليك في فضائل القرآن عامة، خير من هذا الحديث.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الإتقان: ٢/ ١٥٥ . ١٦٥ .

# الفصل الخامس

المصدر الرابع للتفسير بالمأثور «التابعون»

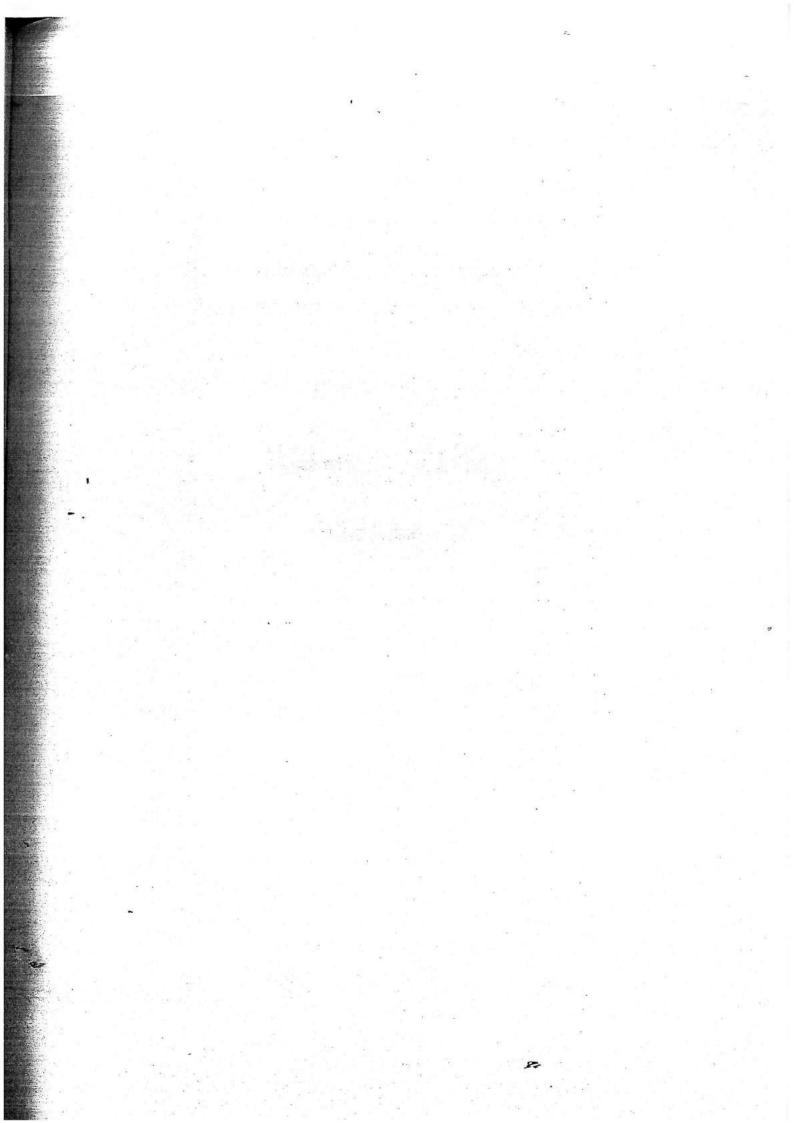

# المبحث الأول من التابعون؟

بعد أن انتقل السرسول عَيْنِ إلى جوار ربه، ترك عبء الدعوة الإسلامية، وتبليغ كتاب الله عز وجل وتفسيره على عاتق أصحابه الكرام.

وقد قدر هؤلاء الذين رضى الله عنهم هذا العبء حق قدره، فلم يخلدوا للراحة في المدينة، أو الجوار بالبيت الحرام في مكة، بل انطلقوا يجاهدون في سبيل الله تعالى، لفتح البلاد، وهداية العباد، وأصبحوا منارات للعلم، ومشاعل للهداية، فاجتمع الناس إليهم من كل حدب، ليتلمذوا على أيديهم، وينقلوا عنهم لمن خلفهم، وقد عرف هؤلاء الذين تتلمذوا على أيدي الصحابة بالتابعين.

### تعريف التابعين

وعلى ذلك: فالتابعون جمع تابع، ويقال له تابعى أيضًا. والتابعى - كما قال الخطيب البغدادى: «من صحب الصحابي»(١). فعلى هذا التعريف لا يكتفى بمجرد الرؤية واللقى بل لابد من الصحة.

وقد مال ابن كثير رحمه الله تعالى إلى هذا، حيث قال: "قلت: لم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابي، كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه السلام، والفرق عظمة وشرف رؤيته عليه السلام»(٢). وذهب أكثر أهل الحديث إلى عدم اشتراط الصحبة، والاكتفاء

باللقى والرواية.

<sup>(</sup>١) الكفاية في علم الرواية: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) الباعث الحُثَيث شرح اختصار علوم الحديث: ١٦٢ - ط. دار مصر.

قال الحاكم: «التابعي: من لقى الصحابي، وروى عنه وإن لم بصحبه»(١).

وقال ابن الصلاح: «وهو أقرب»(٢).

وقال النووى: «وهو الأظهر»(٣).

وقال العراقى: "وعليه عمل الأكثرين من أهل الحديث، فقد ذكر مسلم وابن حبان الأعمش فى طبقة التابعين، وقال ابن حبان: أخرجناه فى هذه الطبقة لأن له لقيًا وحفظًا، رأى أنسًا وإن لم يصح له سماع المسند عنه "(٤).

وقال العراقى أيضًا: "وقد أشار النبى عَيْمِا الله الصحابة والتابعين بقوله: "طوبى لمن رآنى من رآنى» الحديث (٥). فاكتفى فيهما بمجرد الرؤية (٦).

وأيًا ما كان الأمر فالتابعون هم تلاميذ صحابة رسول الله عَلَيْكُم، الذين جابوا البلاد لهداية العباد.

ولم يمض وقت طويل على الصحابة وتعليمهم للتابعين، حتى قطفوا ثمرة جهادهم في سبيل الله، وفتوحاتهم، وتدريسهم.

فقد برز من التابعين في التفسير عدد عظيم، وأصبحوا أساتذة الزمان فيه، حتى إن بعض الصحابة كان يأخذ عنهم، أو يوصى بالأخذ عنهم، كما حدث من عبد الله بن عباس، حيث قال لأهل مكة:

<sup>(</sup>١) الباعث الحثيث: ١٠٠ - ط. دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) تدريب الراوى: ٢١٣ - ط. المطبعة الخيرية.

<sup>(</sup>٣) الموضع السابق. (٤) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي بلفظ: «لا تمس النار مسلمًا رآني أو رأى من رآني». أنظر كتاب المناقب، باب (٥٧).

<sup>(</sup>٦) تدريب الراوى: عمر ٢ ١١٠٠.

«تجتمعون إلى يا أهل مكة وعندكم عطاء؟»(١).

وكما حدث من عبد الله بن عمر، حيث كان يرسل إلى سعيد بن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره (١).

وقد نقل الزمان إلينا الكثير والكثير من تفاسيـرهم، التى لا تزال بين أيدينا، ننتفع بها كما انتفع السابقون، وكما سينتفع بها اللاحقون، إن شاء الله تعالى.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) تهذيب التهذيب: ۷/ ۲۰۱، ۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب: ٨٦/٤.

### المبحث الثاني

### مقومات التفسير عند التابعين

كان للتابعين - عليهم رحمات الله متتابعة - عدة مقومات، يرتكزون عليها في تفسيرهم للقرآن الكريم، ويأتى على رأس هذه المقومات ما يأتى:

- ۱ القرآن الكريم نفسه، حيث يـوجد فيه آيات تفـسر آيات أخرى،
   بعدة طرق كما ذكرنا في حينه.
  - ٢ السنة النبوية،، إذ هي المبينة للقرآن.
- ٣ الآثار الصحيحة عن الصحابة، التي تتعلق بأسباب النزول وملابسات القرآن، ومعانى الآيات.
- إلى المن أسلم من أهل الكتاب، حيث حملوا في جعبتهم الكثير من ثقافانهم الموروثة، والتي اعتبرها كثير من التابعين تفصيلاً لما أجمل في بعض الآيات القرآنية.
- ٥ إجادتهم للغة العرب، التي أتقنوها تمام الإتقان، وتفننوا في
   صناعتها على أبلغ ما يرام.
- ٦ توافر أدوات الاجتهاد عندهم، حيث وقفوا على تلك العلوم
   الواجب توافرها فيمن يتصدى لتفسير كتاب الله تعالى.

لذا لم يكن غريبًا أن نقف على هذا الكم الهائل من الروايات المأثورة عنهم في تفسير القرآن الكريم، والتي تدل بصدق على أنهم خير خلف لخير سلف.

وصدق فيهم حديث رسول الله عاليا ال

«خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»(١).

<sup>(</sup>١) البخارى ، كتاب فضائل الصحابة بأب (١).

#### المبحث الثالث

### سمات تفسير التابعين

وقد تميز تفسير الـتابعين بعدة سمات، نستطيع أن نـبرز أهمها فيما يلى:

١ - استمرار الطابع الشفهى للتفسير، وكان هذا هو الغالب الأعم فى عهد التابعين.

وإن وجد تفسير كتبه بعضهم لنفسه - كمجاهد بن جبر وسعيد بن جبير - فهذا عمل فردى، وليس سمة لتفسير هذا العصر، فلا يضفى صفة العموم لتفسير التابعين.

٢ - لم يتعرض مفسرو التابعين لكل آيات القرآن تعرضًا شاملاً، ولذا . لم نجد تفسيرًا كاملاً للقرآن، وإنما تعرضوا لما احتاج إليه أهل عصرهم، من إزالة لغموض، أو كشف للبس، ونحو ذلك.

فزادوا على تفسير الصحابة بقدر مازاد من غموض عند الناس، أو ما وجد لديهم من استشكالات.

٣ - اتساع رقعة الاختلاف في التفسير.

فلئن تميز تفسير الصحابة بقلة الاختلاف، وكان معظم هذا الاختلاف اختلاف تنوع، وليس اختلاف تضاد، فإن تفسير التابعين تميز بكثرة الاختلاف الحقيقى، بين الأقوال، ولكنه على أى حال - إذا قيس باختلاف من بعدهم - قليل.

٤ - ومن السمات السيئة لتفسير التابعين احتشاده بكثير من الإسرائيليات.

وكان مصدر هذه الإسرائيليات من أسلم من أهل الكتاب، ويأتى على رأسهم أربعة:

أ - عبد الله بن سلام. ب - كعب الأحبار.

ج - وهب بن منبه. د - عبد الملك بن العزيز بن جريج.

لقد رأى بعض المفسرين من التابعين، تلك الثقافة الإسرائيلية التى لا علاقة لها بالعقيدة، ولا بأحكام التشريع، وإنما هى روايات عن كيفية بدء الوجود، وبعض أسراره، وقصص الأنبياء السابقين وغيرهم، رأوا تلك الثقافة بتفصيل غير موجود فى القرآن، ولاحظوا ميول كثير من الناس لهذا التفصيل، فلم يروا تحرجًا من إدخالها فى مجال التفسير.

وليتهم ما أدخلوها، فقد كان لها أثر سئ على المسلمين، واعتبرها المستشرقون دليلاً قويًا يدللون به على أن الإسلام دين خرافات وأساطير، مع أن الإسلام برئ من كل هذا.

٥ - نتيجة لظهور الفرق الإسلامية على مسرح الأحداث بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضى الله عنه، فقد رأينا تفسير هذا العصر يحمل نواة الاختلاف المذهبي، ويصطبغ به، وإن كان على قلة، إلا أنه اعتبر ركيزة للتوسع في هذه الصبغة فيما بعد.

ويتضح هذا بجلاء في مفهوم بعضهم، للقدر، حيث تأثرت تفاسيرهم بهذا المفهوم.

\* \* \*

# المبحث الرابع حكم الأخذ بتفسير التابعي

ذهب كثير من المفسرين إلى ضرورة الأخذ بأقوال التابعين في التفسير، ولذلك نقلوها في كتبهم، واعتمدوا عليها في بيان المراد من الآيات.

وحجتهم فى ذلك: أن التابعين تتلمذوا على أيدى الصحابة وحفظوا القرآن على أيديهم، وعنهم أخذوا تفسيره، وعليهم أثنى الرسول والصحابة خيراً، وأرشدوا الناس إليهم ليأخذوا عنهم، رغم وجودهم.

قال رسول الله عَلِيَا : «خير الناس قرنى، ثـم الذين يلونهم، ثم م الذين يلونهم»(١).

وسعيد بن جبير مشلاً يقول عنه إسماعيل بن عبد الملك: «كان سعيد بن جبير يؤمنا في شهر رمضان، فيقرأ ليلة بقراءة عبد الله بن مسعود، وليلة بقراءة زيد بن ثابت، وليلة بقراءة غيره، وهكذا أبدًا»(٢).

وعنه يقول أستاذه ابن عباس لأهل الكوفة الذين جاءوا يستفتونه: «أليس فيكم ابن أم الدهماء؟» يعنى سعيد بن جبير (٣).

وهذا مجاهد يقول: «عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة»(٤). أى لتمام ضبطه، وحسن قراءته وأدائه.

ويقول أيضًا: «عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه، وأسأله عنها»(٥).

<sup>(</sup>١) البخارى: كتاب فضائل الصحابة، باب (١).

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان: ١/٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب: ١٢/٤.

<sup>(</sup>٤) ميزان الاعتدال: ٣/٩.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى جم ١٠ ٩٠ - ط. دار المعارف.

وعن ابن أبى مليكة قال: رأيت مجاهدًا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن، ومعه ألواحه، فقال ابن عباس: اكتب حتى سأله عن التفسير كله»(١).

وقال سفيان الثورى: «إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به»(٢). وهذا عكرمة مولى ابن عباس، قد بلغت مكانته فى التفسير أنه كان يبين لأستاذه بعض ما أشكل عليه فى التفسير.

روى داود بن أبى هند عن عكرمة قال: قرأ ابن عباس هذه الآية:

﴿ لم تعظون قومًا الله مهلكهم أو معذبهم عذابًا شديدًا ﴿ (٣).

قال ابن عباس: «لم أدر أنجا القوم أم هلكوا؟».

قال: فما زلت أبين له حتى عرف أنهم نجوا، فكساني حلة "(٤).

وها هو عطاء بن أبى رباح الذى أدرك مائتين من الصحابة، يقول ابن عباس فى شأنه لأهل مكة حينما أتوه سائلين:

«تجتمعون إلى يا أهل مكة، وعندكم عطاء؟»(٥).

وغير هؤلاء كثيرون.

وبينما يذهب كثير من المفسرين إلى ضرورة الأخذ بتفسير التابعين، نرى بعضًا آخر يرى عدم الأخذ به، وحجتهم في ذلك:

۱ - أن التابعين لم يسمعوا من رسول الله عائيلي ، حتى يمكن حمل ما قالوه على سماعهم منه عائيل ، كما قبل عن تفسير الصحابى .
 ٢ - أن التابعين لم يشاهدوا الوحى والتنزيل، ولم يعايشوا ملابسات

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى: ۱/ ۹۰ - ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١/ ٩١.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب: ٧/ ٢٦٥.

 <sup>(</sup>٥) تهذیب التهذیب جمه/ ۲۰۱.

القرآن مثل الصحابة، فتفسيرهم عرضة للخطأ.

٣ – عدالة التابعين غير ثابتة، كما ثبتت عدالة الصحابة بالكتاب والسنة قال صاحب مسلم الشبوت: «التابعي ولو زاحم بفتواه رأى الصحابة في عصرهم فليس مثلاً لهم، فلا يكون قوله كالمرفوع، لعدم وجود المناط، وهو السماع ومشاهدة القرائن، ولا فضل الصحابة»(١).

### ولذلك ورد عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال:

«ما جاء عن رسول الله عَلَيْكُ فعلى الـرأس والعين، وما جاء عن الصحابة تخيرنا، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وقد جاء في ذلك عن الإمام أحمد روايتان:

حيث قال: «إذا جاء الشئ عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبى عائلي الله الأخذ به.

وقال أيضًا: الاتباع أن يتبع ما جاء النبى عليه وعن أصحابه، ثم هو بعد في التابعين مخير»(٢).

هذا عن كلامه في عدم الالتزام بكلامهم.

ويعلل الزركشي اختلاف الرواية عن الإمام أحمد بقوله:

«ولعل اختلاف الرواية عن أحمد إنما هو فيما كان من أقوالهم وآرائهم»(١).

<sup>(</sup>١) مسلم الثبوت: ٨٨/٢.

<sup>(</sup>٢) العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى الفراء: ٣/ ٧٢٤.

<sup>(</sup>٣) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) البرهان: ٢/ ٢٩٦.

# رأينا في المسألة

والذي نميل إليه في هذا الموضوع.

١ - أن التابعين إذا أجمعوا على شئ، كان إجماعهم حجة، ويجب
 الأخذ بقولهم لأن الإجماع لابد وأن يستند إلى دليل شرعى، ولا
 تجتمع الأمة على ضلالة.

٢ - أما إذا اختلفوا فلا يكون قولهم حجة.

٣ - فإن قال أحدهم بتفسير، ولم يأت تفسير غيره:

أ - فإن كان مما لا مجال للرأى والاجتهاد فيه، ولم يعلم عن هذا التابعى أخذ عن ثقافة أهل الكتاب، فالأخذ به أولى من تركه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابى أخذه هو الآخر بدوره من رسول الله عليهم.

ب - أما إذا كان في مجال للرأى والاجتهاد فيه نصيب، فنحن مخيرون بين قبوله ورده.

قال ابن تيمية: «وقال شعبة بن الحجاج وغيره: «أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟

يعنى: أنها لا تكون حجة على غيرهم، ممن خالفهم، وهذا

أما إذا اجتمعوا على الشئ، فلا يرتاب في كونه حجة.

فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة في ذلك»(١).

<sup>(</sup>١) مقدمة في أصولً التفسير: ١٠٥.

# الفصل السادس

مدارس التفسير في عمد الميكاب

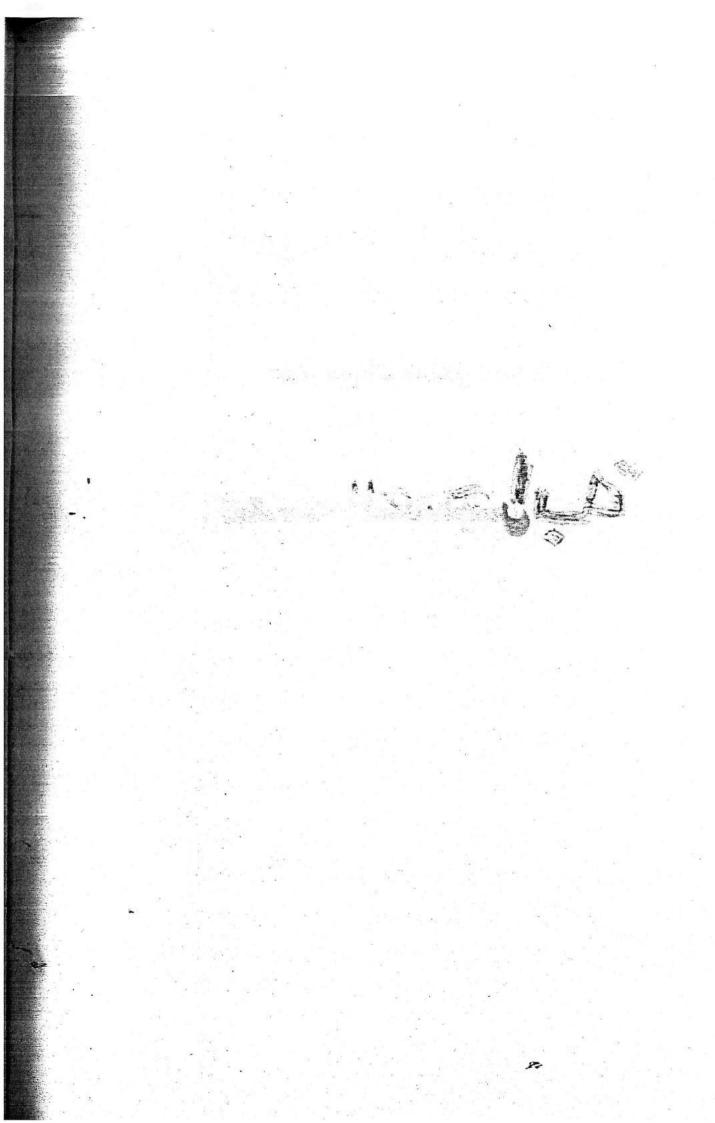

# مدارس التفسير في عهد الصحابة

### تمهيد:

حينما مَن الله على صحابة رسول الله على بفتح البلاد، وأدان لهم قلوب العباد، لم يتوانوا لحظة في تنفيذ الهدف الذي من أجله جاهدوا، ألا وهو تعليم الناس كتاب ربهم، وبيان حكمه وأحكامه، وحلاله وحرامه.

وقد تزاحم عليهم أهل هذه البلاد، فتتلمذوا على أيديهم، ينهلون من نبعهم الصافى، ويرتوون بما فيه حياة القلوب، وطب الأرواح.

ولم تمر سنوات قلائل إلا وقد أينعت تلك الجهود، فرأينا مدارس علمية كان الصحابة أساتذتها، والتابعون طلابها، وآتت تلك المدارس أكلها بإذن ربها، فتخرج فيها عدد عظيم من التلاميذ، الذين صاروا فيما بعد أئمة بيان وقراء قرآن، ومصابيح ظلام، يضيئون للناس حياتهم، ويخرجونهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم.

ورغم أن تلك المدارس كانت منتشرة في كل مكان فتحه الصحابة إلا أن هناك مدارس ثلاث برزت أكثر من غيرها وأثرت في الحركة التفسيرية تأثيرًا منقطع النظير.

### هذه المدارس هي:

- ١ مدرسة مكـة: وكان أستاذها عبد الله بن عباس.
- ٢ مدرسة الكوفة: وكان أستاذها عبد الله بن مسعود.
  - ٣ مدرسة المدينة: وكان أستاذها أبي بن كعب.

لذلك عد تلاميذ هذه المدارس الثلاث أفضل علماء التفسير في عهد

#### لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله:

«وأما التفسير فأعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد، وعطاء بن أبى رباح، وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاوس، وأبى الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم.

وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به عن غيرهم.

وعلماء أهل المدينة في التفسير، مثل زيد بن أسلم، الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذ عنه أيضًا ابنه عبد السرحمن، وعبد الله بن وهب»(١).

ويحسن بنا أن نتعرض لأبرز تلاميذ كل مدرسة على حدة بشئ من التفصيل، على النحو التالى:

:4: :4: :4:

<sup>(</sup>١) مقدمة في أصول التفسير.

# المبحث الأول مدرسة مكة

ومؤسسها وأستاذها - كما قلنا الآن - هو عبـد الله بن عباس أما أبرز تلاميذها فهم:

## ۱ - سعید بن جبیر

هو الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهير، أبو محمد ويقال أبو عبد الله، سعيد بن جبير بن هشام، الأسدى الوالبي، ومولاهم الكوفي كان أسود اللون، أبيض القلب.

قرأ القرآن على ابن عباس، وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء وطائفة، حيث كان إمامًا في ملازمة التلاوة، وإمامًا في القراءات.

ينقل عنه ابن سعد في الطبقات قوله: «ما مضت على ليلتان منذ قتل الحسين إلا أقرأ فيهما القرآن، إلا مسافرًا أو مريضًا».

كما يروى الذهبي عن سعيد بن جبير أنه كان يختم القرآن في كل ليلتين»(١).

ويروى ابن خلكان في وفيات الأعيان، عن إسماعيل بن عبد الملك أنه قال: «كان سعيد بن جبير يؤمنا في شهر رمضان، فيقرأ ليلة بقراءة عبد الله بن مسعود، وليلة بقراءة زيد بن ثابت، وليلة بقراءة غيره، هكذا أبدًا»(١).

وكان رحمه الله مشالاً رائعًا لطالبي العلم، في الحرص عليه وتدوينه.

جاء في طبقات ابن سعد: أن سعيد بن جبير قال:

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء: ٤/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيانَ بُرُ ٢/ ٣٧١.

«ربما أتيت ابن عباس، فكتبت في صحيفتي حتى أملأها، وكتبت في نعلى حتى أملأها، وكتبت في كفي»(١).

ولم يقف نبوغه رحمه الله على التفسير فقط، بل شمل علومًا عظيمة.

يروى ابن خلكان عن خصيف أنه قال: «كان من أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب، وبالحج عطاء، وبالحلال والحرام طاوس، وبالتفسيير أبو الحجاج مجاهد بن جبر، وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير» (۲).

ولذلك كان يقال له جهبذ العلماء، كما ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ ١/٧٦، ٧٧ ولما وصل إلى هذه المرتبة الفائقة رآه الصحابة المعاصرون أهلاً للفتوى.

يروى ابن سعد عنه أن ابن عباس قال له: حَدَّث، فقال أحدث وأنا وأنت ههنا؟ فقال: أو ليس من نعمة الله عليك أنت تتحدث وأنا شاهد، فإن أصبت فذاك، وإن أخطأت علمتك»(٣).

كما يروى ابن سعد عن جعفر بن أبى المغيرة أنه قال: كان ابن عباس - بعد ما عمى - إذا أتاه أهل الكوفة يسألونه قال تسألونى، وفيكم ابن أم الدهماء؟ قال يعقوب: يعنى سعيد بن جبير(٤).

كما يروى الذهبي عن سعيد أنه قال: سأل رجل ابن عمر رضى الله عنهما عن فريضة، فقال: ائت سعيد بن جبير، فإنه أعلم بالحساب منى، وهو يفرض فيها ما أفرض الأنه.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد: ٦/٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأيان: ٢/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد: ٦/٢٥٦، ٢٥٧.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبكر ع: ١٤/٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) الموضع السابق.

كما يروى عن عمرو بن ميمون عن أبيه قوله: «لقد مات سعيد ابن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه ١١١١).

وكان رحمه الله حريصًا على نشر العلم، وبذله للناس بدلاً من حبسه في صدره.

ولذلك يقول كما ينقل عنه الذهبي: «لأن أنشر علمي أحبّ إليّ من أن أذهب به إلى قبرى»(٢).

إلا أنه كان شديد الورع في تفسير القرآن.

يروى عنه ابن خلكان أن رجـلاً سأله أن يكتـب له تفسيـر القرآن فغضب وقال: لأن يسقط شقّى أحبّ إلى من ذلك ١٤٥١).

وكان رحمه الله بجانب علمه الغزير على درجة عالية من العبادة فقد كان يحرم في كل سنة مرتين، مرة للحج، ومرة للعمرة (٤).

وكان يحافظ على قيام الليل ويشق عليه تركه، ويبكى كثيرًا بالقرآن فعن أصبغ بن زيد قال: كان لسعيد بن جبير ذيك كان يقوم من الليل بصياحه، فلم يصبح ليلة من الليالي، حتى أصبح، فلم يصل سعيد تلك الليلة، فشق عليه، فقال: ما له، قطع الله صوته؟ فما سمع له صوت بعد، فقالت له أمه: يابني، لا تدع على شئ بعدها ١٥٥٠.

وعن القاسم بن أيوب قال: كان سعيد بن جبير يبكى بالليل حتى عمش، وسمعته يردد هذه الآية ﴿واتقوا يومَّا ترجعون فيه إلى الله ﴾(٦)، بضعًا وعشرين مرة(٧).

وكان لا يدع أحدًا يغتاب عنـده أحدًا، يقول: إن أردت ذلك ففي

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء: ٤/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان: ٢/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابقك ٢/٣٢٨.

<sup>(</sup>٧) تذكرة الحفاظ: ١/٧٧.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: ١٦٢٦/٤.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء: ٤/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٨١.

وجهه<sup>(۱)</sup>.

ولدينه وصدقه وضبطه وثقه العلماء، وأجمع أصحاب الكتب الستة على قبول روايته، وتدوينها في كتبهم.

كان واثقًا من نيل الشهادة في سبيل الله.

يروى الذهبى بإسناده عن داود بن أبى هند قال: لما أخذ الحجاج سعيد بن جبير قال: ما أرانى إلا مقتولاً، وسأخبركم، إنسى كنت أنا وصاحبان لى دعونا حين وجدنا حلاوة الدعاء، ثم سألنا الله الشهادة فكلا صاحبى رزقها، وأنا أنتظرها، قال فكأنه رأى أن الإجابة عند حلاوة الدعاء»(٢).

قتله الحجاج في شعبان سنة خمس وتسعين<sup>(٣)</sup>. حينما أبي أن يبايعه، لسابق بيعته لابن الأشعث وأثناء قتله دعا على الحجاج فقال: اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدى، فلم يسلطه الله تعالى بعده على قتل أحد، حتى مات.

وقيل للحسن البصرى: إن الحجاج قد قتل سعيد بن جبير، فقال اللهم ايت على فاسق ثقيف، والله لو أن من بين المشرق والمغرب اشتركوا في قتله لكبهم الله عز وجل في النار.

ويقال إن الحجاج لما حضرته الوفاة كان يغوص ثم يفيق، ويقول: مالى ولسعيد بن جبير.

وقب ل إنه في مدة مسرضه كان إذا نام رأى سعيد بن جبيس آخذًا بمجامع ثوبه، ويقبول له: يا عدو الله، فيم قتلتني؟ فيستيقظ مذعورًا، ويقول: مالي ولسعيد بن جبير(١).

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد: ٦/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) الموضع السابق. ح

<sup>(</sup>٢) السير: ٤/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعبان: ٢/٤٧٤.

### ۲ - مجاهد بن جبر

هو الإمام، شيخ القراء والمفسرين، أبو الحجاج المكى الأسود مولى السائب بن أبى السائب المخزومي، وقيل مولى غيره.

#### منزلته العلمية:

لازم رحمه الله ابن عباس مدة من الزمن وقرأ عليه الـقرآن وتعلم على يديه التفسير والفقه.

روى ابن سعد فى طبقاته عن الفضل بن ميمون أنه قال: سمعت مجاهدًا يقول: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين عرضة (١).

وروى عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ أنه قال:

«عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات، أقف عند كل آية -أسأله فيم نزلت؟ وكيف كانت(٢)؟

ويمكن حمل الرواية الأولى على إتقانه التلاوة، وأحكام التجويد، ووجوه القراءات، أما الرواية الثانية فتحمل على أخذه التفسير عنه كما هو واضح من ألفاظها.

وعن جودة حفظه يعقول: «قال ليى ابن عمر: «وددت أن نافعًا يحفظ حفظك»(٣).

وبهذه التلمذة على يدى ترجمان القرآن، وحبر الأمة وبحرها صار مجاهد علمًا عظيمًا من أعلام التفسير، استحق ثناء العلماء عليه وتقدير الصحابة له.

حدث عن نفسه فقال: «صحبت ابن عمر، وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني»(٤).

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد: ٥/ ٤٦٦ . (٢) تذكرة الحفاظ: ١/ ٩٢.

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال على ١٩/٣ . (٤) سير أعلام النبلاء: ١٤٥٢/٤.

وقال أيضًا: «ربما أخذ لى ابن عمر رضى الله عنهما بالركاب»(١). قال سفيان الشورى: خذوا التفسير من أربعة: مجاهد وسعيد بن جبير، وعكرمة، والضحاك»(٢).

وقال خُصيف: (كان مجاهد أعلمهم بالتفسير "(٣).

وقال قتادة: «أعلم من بقى بالتفسير مجاهد»(٤).

وقال ابن جريج: «لأن أكون سمعت من مجاهد فأقول: سمعت مجاهدًا أحب الى من أهلى ومالى»(٥).

ومع ذلك العلم الغزير، فإنهم كانوا لا يأخذون عنه التفسير، لرجوعه إلى أهل الكتاب.

أخرج ابن سعد فى طبقاته بإسناده عن أبى بكر بن عياش، قال: قلت للأعمش: ما لهم يتقون تفسير مجاهد؟ قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب<sup>(١)</sup>.

ولكن هذا لا يعنى الطعن فى ثقته وعدالته، إذ هو مجمع عليه من الأمة كلها، ولا أدل على ذلك من أن أصحاب الكتب الستة أجمعوا على توثيقه، وإخراج حديثه فى كتبهم.

بل إن سفيان الثورى يقول في حقه: «إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به»(٧).

وكان رحمه الله زاهد في الحياة، ولا يهتم بـزينتهـا، ولا يحب الشهرة بين الناس.

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ: ١/ ٩٢. (٢) سير أعلام النبلاء: ١/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١/٤٤. (٤) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) الموضع السابق.

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد: ٥/ ٤٦٧ .

<sup>(</sup>۷) تفسیر ابن جریر الطبری: ۱/ ۳۰.

قال رحمه الله: "لا تنوهوا بى فى الخلق»(١). وقال عنه الأعمش: "كنتُ إذا رأيت مجاهدًا ازدريـــــــــــ، متبذلاً كأنه خربندج ضل حماره، وهم مغتم، فإذا نطق خرج من فيه اللؤلؤ»(١). مات بمكة سنة اثنتين، أو ثلاث، ومائة وهو ساجد(٣).

:d: :d: :d:

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء: ٤٥٢/٤.

<sup>(</sup>٢) الموضع السابق، وتذكرة الحفاظ ١/ ٩٢.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد: ٥/٤٦٧، سير أعلام النبلاء: ٤/٥٥٥، خلاصة تذهيب التهذيب: ٣٦٩.

### ۲-عکرمة

أبو عبد الله البربرى، ثم المدنى، الهاشمى، مولى ابن عباس رضى الله عنهما.

كان حريصًا على طلب العلم فهيأ الله له من يعلمه.

قال عن نفسه - كما فى تذكرة الحفاظ-: «طلبت العلم أربعين سنة، وكان ابن عباس يضع الكبل - أى القيد - فى رجلى على تعليم القرآن والسنة»(١).

وقال عن فتوح الله له: «إنى لأخرج إلى السوق فأسمع الرجل يتكلم بالكلمة فينفتح لى خمسون بابًا من العلم»(٢).

وقد بلغ نبوغه العلمي درجة مراجعة أستاذه، وتنبيهه إلى أشياء خافية عليه.

قال عكرمة - كما في سير أعلام النبلاء-:

«قرأ ابن عباس هذه الآية ﴿ لَم تعظون قومًا الله مهلكهم أو معذبهم عذابًا شديدًا ﴾ (٣) قال ابن عباس لم أدر، أنجا القوم أم هلكوا؟ قال: فما زلت أبين له، أبصره، حتى عرف أنهم قد نجوا، قال: فكسانى حُلَّةً (٤).

ولما وثق منه أستاذه أذن له في الفتوي.

يروى عنه الذهبى قوله: "طلبت العلم أربعين سنة، وكنت أُفتى بالباب وابن عباس في الدار"(د).

وقد جاء كبار العلماء، وطلاب العلم ينهلون من معينه.

(١) تذكرة الحفاظ: ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: ٥/ ١٨.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء: ١٦/٥.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: عم ١٥.

جاء في سير أعلام النبلاء، عن حبيب بن أبي ثابت قال: «اجتمع عندى خمسة لا يجتمع مثلهم أبداً، عطاء وطاوس، ومجاهد، وسعيد ابن جبير، وعكرمة، فأقبل مجاهد وسعيد يلقيان على عكرمة التفسير، فلم يسألاه عن آية إلا فسرها لهما، فلما نفذ ما عندهما جعل يقول: أنزلت آية كذا في كذا، وآية كذا في كذا، قال: ثم دخلوا الحمام لللاً»(١).

كما يروى الذهبى عن مُعمر عن أيوب قال: قدم علينا عكرمة، فاجتمع الناس عليه، حتى صعد فوق ظهر بيت(٢).

بل إن كبار التابعين كانوا لا يتحدثون بحضرته.

جاء في تذكرة الحفاظ عن قرة بن خالد أنه قال: كان الحسن إذا . ـ قدم عكرمة البصرة أمسك عن التفسير والفتيا، مادام عكرمة بالبصرة .

وبجانب علمه الغزير، كان ثقة، يحتج بروايته.

أما ما اتهم به من الكذب أو بأنه يرى رأى الخوارج، أو يقبل هدايا الأمراء فقد رد ابن حجر فى مقدمة تفسيره على ذلك ردًا بليغًا وبين أن كل ذلك لا يقدح فى قبول روايته فليسرجع إليه صفحة ٤٤٧ وما بعدها من المقدمة ويحسن هنا أن أنقل بعض العبارات من أقوال العلماء عنه.

«قال عمرو بن دينار: «والله ما رأيت مثل عكرمة قط».

وقال سفيان الثورى: «خذو التفسير من أربعة، فبدأ به».

وقال البخارى: «ليس أحد من أصحابنا إلا احتج بعكرمة».

وقال المروزى: قلت لأحمد بن حنبل يحتج بحديثه؟ قال: نعم.

وقال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزى: «أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة، واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم

(٢) الموضع السابق.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبَّلاء: ٥/ ١٨.

بالحديث من أهل عصرنا، منهم أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وأبو ثـور، ويحيى بـن معين، ولـقد سألت إسـحاق عن الاحتـجاج بحديثه فقال: عكرمة عندنا إمام أهل الدنيا، وتعجب من سؤالى إياه.

وقال ابن منده: قال أبو حاتم: أصحاب ابن عباس عيال على عكرمة. وقال العباس بن مصعب المروزى: كان عكرمة أعلم موالى ابن عباس وأتباعه بالتفسير.

وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى: "ولم يكن أحد يدفع عكرمة عن التقدم في العلم بالفقه والقرآن، وتأويله، وكشرة الرواية للآثار، وأنه كان عالمًا بمولاه، وفي تقريظ جلة أصحاب ابن عباس إياه، ووصفهم له بالتقدم، في العلم، وأمرهم الناس بالأخذ عنه، ومن ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح، وما تسقط العدالة بالظن، وبقول فلان لولاه لا تكذب على وما أشبهه من القول الذي له وجوه وتصاريف ومعان غير الذي وجهه إليه أهل الغباوة، ومن لا علم له بتصاريف كلام العرب».

وقال ابن عدى في الكامل: «ولم يمتنع الأئمة وأصحاب الصحاح من تخريج حديثه».

وقال ابن منده: «أما حال عكرمة في نفسه فقد عَدّله أُمّة من التابعين، منهم زيادة على سبعين رجلاً من خيار التابعين، ورفعائهم، وهذه منزلة لا تكاد توجد منهم لكبير أحد من التابعين، على أن من جرحه من الأئمة لم يمسك عن الرواية عنه ولم يستغن عن حديثة، وكان حديثه متلقى بالقبول، قرنًا بعد قرن إلى زمن من الأثمة الذين أخرجوا الصحيح، على أن مسلمًا كان أسوأهم رأيًا فيه، وقد أخرج له مع ذلك مقرونًا. ع

وقال أبو عمر ابن عبد البر: كان عكرمة من جلة العلماء، ولا يقدح فيه كلام من تكلم فيه، لأنه لا حجة مع أحد تكلم فيه»(١).

وها هو سعيد بن جبير - وهو من هو - قيل له: تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال: نعم، عكرمة(٢).

وعن الفرزدق بن جواس الحمَّاني قال: كنا مع شهر بن حوشب بجُرُجَان، فقدم علينا عكرمة، فقلنا لشهر: ألا نأتيه؟ قال: ائتوه، فإنه لم تكن أمة إلا كان لها حبر، وإن مولى ابن عباس حبر هذه الأمة (٣).

وقال يحيى بن أيوب: قال لى ابن جريج: قدم عليكم عكرمة؟ قلت: بلى، قال: فاتكم ثلثا العلم(١٤).

وهكذا يتبين لنا منزلة عكرمة في التفسير خاصة، وفي العلوم الشرعية عامة، كمّا يتبين لنا مدى ثقة العلماء فيه كالبخارى وأحمد بن حنبل وأصحاب الصحاح وأنه لا صحة إطلاقًا لما يثار حوله من شبهات، يريد بها أعداء الله استغلالها للطعن في أثبهة الأمة، للطعن في الدين نفسه.

وحينما توفى ابن عباس رضى الله عنهما كان عكرمة رقيقًا فباعه ابنه على لخالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار، فقال له عكرمة: ما خير لك، بعت علم أبيك بأربعة آلاف دينار؟ فاستقاله، فأقاله، وأعتقه(١).

توفى رحمه الله سنة أربع ومائة، وقيل سنة خمس ومائة وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة فتح الباري (هدي الساري): ٤٥١ - ٤٥١.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ: ١/٩٥، ٩٦. (٣) سير أعلام النبلاء: ٥/٥١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق. ح (٥) المصدر السابق. (٦) المصدر السابق.

# ٤ - عطاء بن أبي رباح

واسم أبى رباح أسلم، وكان عطاء من مولّدى الجَنّد، من مخاليف اليمن، وكنيته أبو محمد.

قال ابن سعد في طبقاته: سمعت بعض أهل العلم يقول: كان عطاء أسود أعور، أفطس أشل، أعرج ثم عمى بعد ذلك(١).

وقال الذهبي: كان أعور، أفطس، أعرج، ضربت يده أيام ابن الزبير فشلت (٢).

ولد فى خلافة عثمان، وأدرك مائتين من أصحاب رسول الله، كما حدث بذلك عن نفسه<sup>(٣)</sup>.

ولذلك روى عن كثير منهم كعائشة وأم سلمة وأم هانئ، وأبى هريرة، وابن عباس وغيرهم.

وحدث عنه مجاهد بن جبر، وعمرو بن دینار، والزهری وقتادة، وخلق کثیر.

#### منزلته العلمية:

ولكثرة من خالطهم من الصحابة وتتلمذه على أيديهم، خاصة حبر الأمة وجدناه يرتقى الدرجة العليا بين معاصريه.

ويتضح ذلك من ثناء كبار الأعلام عليه، وعلى رأسهم أستاذه ابن عباس.

قال ابن عباس: يا أهل مكة، تجتمعون على وعندكم عطاء (٤)؟ -

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد: ٥/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) سير إعلام النبلاء: ٥/ ٨١.

<sup>(</sup>٣) الموضع السابق ييم

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاءُ: ٥/ ٨١.

وقال أبو جعفر الباقر: «خذوا من عطاء ما استطعتم»(١).

وقال أيضًا: «ما بقى على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء».

وقال قتادة: إذا اجتمع لى أربعة لم ألتفت إلى غيرهم، ولم أبال من خالفهم، الحسن، وابن المسيب، وإبراهيم، وعطاء، وهؤلاء أئمة الأمصار».

وقال إسماعيل بن أمية: «كان عطاء يطيل الصمت فإذا تكلم يخيل لنا أنه يؤيد».

وقال أبو حنيفة: «ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء بن أبى رباح».

وقال محمد بن عبد الله الديباج: «ما رأيت مفتيًا خيرًا من عطاء، إنما كان مجلسه ذكر الله لا يفتر وهم يخوضون، فإن تكلم أو سئل عن شئ أحسن الجواب».

وقال الأوزاعي: «مات عطاء بن أبي رباح وهو أرضى أهل الأرض عند الناس».

وقدم ابن عمر مكة فسألوه فقال: «تجمعون لى المسائل وفيكم عطاء؟».

#### عبادته وزهده:

وإلى جانب علمه العظيم، كان رحمه الله عابدًا زاهدًا قال ابن جريج: كان المسجد فراش عطاء عشرين سنة، وكان من أحسن الناس صلاة.

<sup>(</sup>۱) انظر هذا القول والأقــوال التى بعده فى سير أعلام النــبلاء: ٥/ ٨١، وما بعدها، وتذكرة الحفاظ ٩٨/٣، وطبقات ابن سعد: ٥/ ٤٦٨ وما بعدها.

وأخرج ابن سعد بإسناده عن ليث عن عبد الرحمن قال: والله ما أرى إيمان أهل الأرض يعدل إيمان أبى بكر، وما أرى إيمان أهل مكة يعدل إيمان عطاء.

وقيل إنه حج أكثر من سبعين حجة.

وقال سلمة بن كهيل: «ما رأيت أحدًا يريد بهذا العلم وجه الله غير هؤلاء الثلاثة: عطاء، وطاوس، ومجاهد»(١).

#### قلة الرواية عنه في التفسير:

ومع علمه الغزير رحمه الله إلا أننا قد وجدنا قلة الرواية عنه في التفسير، ويرجع ذلك إلى تحرجه وتورعه.

ويؤيد ذلك ما قاله عبد العزيز بن رفيع: سئل عطاء عن مسألة، فقال: لا أدرى، فقيل له ألا تقول فيها برأيك؟ قال: إنسى أستحى من الله أن يدان في الأرض برأيي(٢).

#### ثقته وصدقه:

وكان رحمه الله ثقة صادقًا، ولهذا جاء حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

قال عنه ابن حبان: «كان من سادات التابعين، فقهًا وعلمًا وورعًا، وفضلاً»(٣).

قال عنه ابن سعد: «قالوا: وكان ثقة فقيهًا عالمًا كثير الحديث»(٤). وفاتـــه:

توفى رحمه الله سنة أربع عشرة ومائة.

٤. (٢) تهذيب التهذيب: ٧/ ١٩٩.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء: ٥/٨٨.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد: ٥/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب: ١٩٩/٧.

روى ابن سعد فى طبقاته عن أبى المليح قال: «مات عطاء سنة أربع عشرة ومائة، فلما بلغ موته ميمونًا قال: ما خلف بعده مثله»(١).

وجاء في خلاصة تذهيب التهذيب عن حماد بن سلمة قال: «حججت سنة مات عطاء، سنة أربع عشرة ومائة»(٢).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٥/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) خلاصة تذهيج التهذيب: ٢٦٦.

#### ٥ – طاوس

هو طاوس بن كيسان أبو عبد الرحمن اليمانى الجَنَدى الهَمَدانى. قال ابن سعد في طبقاته: «وكان أبو طاوس من أهل فارس وليس من الأبناء، فوالى أهل هذا البيت، وكان يسكن الجند باليمن»(١).

سمع زيد بن ثابت وعائشة وأبا هريرة، وزيد بن أرقم وابن عباس وغيرهم من الصحابة، وروى عن كثير منهم، وعلى رأسهم العبادلة الأربعة.

ويلاحظ أن جلوسه وأخذه عن ابن عباس أكثر من غيره، ولهذا ذكرناه ضمن تلاميذ مدرسة مكة، التي أسسها ابن عباس رضى الله عنهما.

وروى عنه كثيرون مثل: ابنه عبد الله، والزهرى، وإبراهيم بن ميسرة، وأبو الزبير المكى، وعبد الله بن أبى نجيح، وغيرهم، ولملازمته لكثير من الصحابة صار رأسًا في العلم والعمل.

قال عمرو بن دينار: ما رأيت أحدًا مثل طاوس(٢).

وقال قيس بن سعد: كان سعد فينا مثل ابن سيرين فى أهل البصرة (٣).

وبجانب علمه رحمه الله كان ورعًا زاهدًا.

وكان من دعائه: اللهم احرمني المال والولد، وارزقني الإيمان والعمل(٤).

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد: ٥/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ: ١/ ٩٠/.

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ نو ١/ ٩٠ ، طبقات ابن سعد: ٥٤١/٥.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد: ٥/ ٥٤٠.

قال النعمان بن الزبير الصنعانى: بعث أمير اليمن إلى طاوس بخمسمائة دينار فلم يقبلها(١).

وقال إبراهيم بن ميسرة: ما رأيت أحدًا الشريف والوضيع عنده بمنزلة إلا طاوسًا(٢).

وكان رحمه الله ثقة عدلاً، ولهذا أخرج له أصحاب الكتب الستة.

قال الذهبى: «طاوس كان شيخ أهل اليمن وبركتهم ومفتيهم، له جلالة عظيمة، وكان كثير الحج، فاتفق موته بمكة قبل التروية بيوم سنة ست ومائة، وصلى عليه هشام بن عبد الملك الخليفة، رحمة الله عليه»(٣).

iệt iệt iệt

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ: ١/ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ نير ١/ ٩٠.

# المبحث الثاني مدرسة الكوفة

ومؤسسها وأستاذها عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. وأبرز تلاميذها:

## ١ - علقمة بن قيس(١)

هو الإمام الحافظ المُجَوِّد المجتهد، فقيه الكوفة وعالمها، ومـقرئها علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة النَّخَعِي الكوفي.

أبو شبل، هكذا كناه ابن مسعود، مع أنه عقيم لم يولد له.

ولد في أيام الرسالة المحمدية، وعداده في المخضرمين، هاجر في ا طلب العلم والجهاد، ونزل الكوفة ولازم ابن مسعود، وكان يشبه به في هديه وسمته.

قال رباح أبو المثنى: إذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبد الله، أشبه الناس به سمتًا وهديًا.

جود القرآن على ابن مسعود، وكان ابن مسعود يحب أن يسمعه منه لحسن صوته.

قال علقمة: كنت رجـلاً قد أعطانى الله حـسن الصوت بـالقرآن، وكان ابن مسعود يـرسل إلى فأقرأ عليه، فإذا فرغـت من قراءتى قال: زدنا فداك أبى وأمى.

وكان ابن مسعود يقول: ما أقرأ شيئًا ولا أعلمه إلا علقمة يقرؤه أو يعلمه.

وبلغ رحمه الله في العلم منزلة عالية ساد بها معاصريه وشهد له

<sup>(</sup>۱) انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء: ٥٣/٤، طبقات ابن سعد: ٨٦/٦، تذكرة الحفاظ: ١/٥٤، تهذيب التهذيب: ٧٠٢٧٧، شذرات الذهب: ١/٧٠٠

بها أستاذه ابن مسعود.

فقد قيل لابن مسعود: ما علقمة بأقرئنا، قال: بلى والله إنه لأقرؤكم.

وبلغ من منزلته تلك أن الصحابة كانوا يستفتونه.

وقال إبراهيم النَّخَعِي: كان أصحاب عبد الله الذين يقرئون الناس القرآن ويعلمونهم السنة، ويصدر الناس عن رأيهم ستة: علقمة، والأسود، ومسروق، وعبيدة، وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل، والحارث بن قيس. حدث عن عمر وعثمان وعلى وسلمان، وعائشة وعمار وغيرهم.

وحدث عنه: أبو وائل، والشعبى، وإبراهيم النخعى، وابن سيرين، وخلق كثير.

وكان رحمه الله ثقة عدلاً.

قال عنه مُرَّة الهمداني: كان علقمة من الربانيين.

وقال أحمد بن حنبل: علقمة ثقة من أهل الخير، وكذا وثقه يحيى بن معين.

لذا روى له أصحاب الكتب الستة.

كان رحمه الله نزيهًا لا يحب السمعة، ولا التقرب من السلاطين. فقد قيل له: لو صليت في المسجد وجلسنا معك فتُسأل: قال: أكره أن يقال: هذا علقمة.

قالوا: لو دخلت على الأمراء؟ قال: أخاف أن ينتقصوا منى أكثر مما أنتقص منهم.

توفى رحمه الله سنة إحدى وستين عن تسعين سنة وقيل غير ذلك.

# ۲ - زِرِّبن حبيش(١)

هو زر بن حبيش بن حباشة بن أوس، الإمام القدوة، مقرئ الكوفة، أبو مريم الأسدى الكوفى، ويكنى أيضًا أبا مطرَّف، أدرك أيام الجاهلية.

حدث عن عمر بن الخطاب، وأبى بن كعب، وعشمان، وعلى، وغيرهم، وقرأ على ابن مسعود وعلى، وتصدر للإقراء، فقرأ عليه يحيى بن وثاب، وعاصم بن بهدلة، وأبو إسحاق، والأعمش، وغيرهم وحدثوا عنه، هم والمنهال بن عمرو، وعبدة بن أبى لبابة وآخرون.

قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال يحيى بن معين: زِرِّ ثقة. وقال ابن مسعود يسأله عن وقال عاصم: كان زر من أعرب الناس، كان ابن مسعود يسأله عن العربية.

وكان رحمه الله شديد الحرص على لقاء أصحاب رسول الله عَلَيْكُمُ وإن كلفه ذلك ترك الأوطان وتحمل المشاق.

يروى عنه تلميذه عاصم أنه قال: خرجت في وفد من أهل الكوفة، وأيم الله إن حَرَّضَني على الوفادة إلا لقى أصحاب رسول الله على المناقلة أن المناقد المدينة أتبت أبى بن كعب، وعبد الرحمن بن عوف، فكانا جليسى وصاحبى، فقال أبى يازر ما تريد أن تدع من القرآن آية إلا سألتني عنها.

وصفه عاصم أيضًا بقوله: ما رأيت أحدًا أقرأ من زر. توفى رحمه الله سنة إحدى وثمانين عن مائة ونيف وعشرين سنة.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء: ١٦٦/٤، غاية النهاية لابن الجزرى: ٢٩٤/١، تذكرة الحفقياظ: ١/٤٥، شذرات الذهب: ١/٩١، والسطبقات الكبرى لابن سعد: ٢/٤/١.

## ٣ - مسروق بن الأجدع(١)

هو مسروق بن الأجمدع بن مالك بن أمية بن عبد الله بن مر الهمداني الكوفي، أبو عائشة.

قال أبو بكر الخطيب: يقال إنه سُرق وهو صغير، ثم وجد، فسمى مسروقًا.

عداده في كبار التابعين، وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي عاليكم .

حدث عن كثير من الصحابة، مثل عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عمر وعائشة ومعاذ وأم رومان، وزيد، وغيرهم.

وحدث عنه الشعبى وإبراهيم النخعى، ويحيى بن وثاب، وعبد الله . ـ بن مرة، وأبو وائل، وخلق كثير.

ويرجع كل ذلك لكثرة مصاحبته لصحابة رسول الله عَالِمُ اللهِ عَالْمُ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالْمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالْمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالْمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَالِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلِكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِكُمُ عَلَ

فقد قال عنهم: «جالست أصحاب محمد علي في فوجدتهم كالإخاد، فالإخاذ يروى الرجلين، والإخاذ يروى الرجلين، والإخاذ يروى العشرة، والإخاذ يروى المائة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم»(٢).

كان رحمه الله عالمًا بالقرآن والسنة، ومن أشهر تلاميذ ابن مسعود.

قال عنه إبراهيم النخعى: كان أصحاب عبد الله الله الله يقرئون الناس ويعلمونهم السنة: علقمة والأسود، وعبيدة، ومسروقًا، والحارث

<sup>(</sup>۱) انظر ترجـمته: طبقات ابن سـعد ٦/ ٧٦، وسير أعلام النـبلاء ١٦٦/٤، وتذكرة الحفاظ: ١/ ٤٩، وتهذيب التهذيب: ١٠٩/١٠.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى: ﴿ ٢٥.

ابن قيس وعمرو بن شرحبيل.

وقال عنه المشعبى: كان مسروق أعلم بالفتوى من شريح، وكان شريح أعلم بالقضاء من مسروق، وكان شريح يستشير مسروقًا، وكان مسروق لا يستشير شريحًا.

وكان رحمه الله كثير العبادة، فقد كان يصلى حتى ترم قدماه.

روى شعبة عن أبى إسحاق: حج مسروق فلم ينم إلا ساجدًا على وجهه حتى رجع.

وروی أنس بن سیرین عن امرأة مسروق قالت: كان مسروق یصلی حتی تورم قدماه، فربما جلست أبكی مما أراه یصنع بنفسه.

كما كان زاهدًا في الحياة، فقد أهدى إليه خالد بن عبد الله بن أسيد عامل البصرة ثلاثين ألفًا، وهو يومئذ محتاج فلم يقبلها.

ولا أدل على زهده من أنه كان قاضيًا ولا يتقاضى على القضاء جرًا.

كما كان ينأى بنفسه عما فيه تفرقة المسلمين، والإضرار بهم.

روى عنه الشعبى أنه كان إذا قيل له أبطأت عن على وعن مشاهده فيقول: أرأيتم لو أنه حين صف بعضكم لبعض فنزل بينكم ملك فقال: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا ﴾(١). أكان ذلك حاجزًا لكم، قالوا نعم، قال: فوالله لقد نزل بها ملك كريم على لسان نبيكم، وإنها لمحكمة ما نسخها شئ.

وكان رحمه الله ثقة وعدلاً، أخرج له أصحاب الكتب السيتة، وكثرت عبارات العلماء في فضله وتوثيقه.

قال الشعبى: لما قدم عُبيد الله بن زياد الكوفة قال: من أفضل

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٩. جو

الناس؟ قالوا له: مسروق.

وقال ابن المديني: أنا ما أقدم على مسروق أحدًا، صلى خلف أبى كر.

وقال ابن عيينة: بقى مسروق بعد علقمة لا يفضل عليه أحدٌ وقال يحيى بن معين: مسروق ثقة لا يسأل عن مثله.

وسأل عثمان بن سعيد يحيى عن مسروق وعروة في عائشة، فلم و عروة في عائشة، فلم و عروة في عائشة، فلم يُخير.

وقال العجلى: تابعى ثقة، كان أحد أصحاب عبد الله الذين يقرئون ويفتون، وكان يصلى حتى ترم قدماه.

وقال ابن سعد: كان ثقة له أحاديث صالحة.

مات رحمه الله سنة ثلاث وستين.

قال ابن سعد: أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر، أن رجلاً كان يجلس إلى مسروق، يُعرف وجهه ولا يسمى اسمه، فشيعه، وكان آخر من ودعه فقال: إنك قريع القراء وسيدهم، وإن زينك لهم زين، وشينك لهم شين، فلا تحدثن نفسك بفقر، ولا بطول عمر.

:**•**: :**•**: :**•**:

# ٤ - عبيدة بن عمرو(١) وقيل بن قيس

هو عبيدة بن عمرو السَّلماني، المرادى الكوفى أحد الأعلام. أسلم في عام فتح مكة بأرض اليمن، ولا صحبة له، أحد أصحاب عبد الله بن مسعود الذين يقرئون ويفتون وكان أعور.

أخذ عن ابن مسعود وعلى وغيرهما، وكما برع في القرآن برع في الفقه، وكان ثبتًا في الحديث.

روى عنه إبراهيم النخعى، والشعبى، ومحمد بن سيرين وآخرون. قال الشعبى: كان عبيدة يوازى شريحًا فى القضاء. وقال ابن سيرين: ما رأيت رجلاً كان أشد تُوقيًا من عبيدة. ولهذا أخرج له البخارى ومسلم وغيرهما فى كتب السنة. توفى رحمه الله فى سنة اثنتين وسبعين على أصح الأقوال.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في طبقات ابسن سعد: ٩٣/٦، وسير أعلام النبلاء: ٤/٠٤، تذكرة الحفاظ: ١/٧٤ غاية النهاية: ١/٨٤٩.

# ٥ - عُبِيلًا بن نُضِيلُة ١١٠

هو عبيد بن نضيلة أبو معاوية الخزاعى الكوفى، تابعى ثقة، أخذ القراءة عرضًا عن عبد الله بن مسعود وعرض أيضًا على علقمة بن قيس.

روى القراءة عنه عرضًا يحيى بن وثاب، وحمران بن أعين، وكان مقرئ أهل الكوفة في زمانه.

قال عنه الكسائي: كان من خيار أصحاب عبد الله.

قال ابن سعد: قال يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح قال: قرأ يحيى بن وثاب على عبيد بن نضيلة، وقرأ عبيد بن نضيلة - على عبد، الله، فأى قراءة أصح من هذه؟

وقال غير يحيى بن آدم: إن عبيد بن نضلة قد قرأ على عبد الله بن مسعود، ثم قرأ على علقمة بعد ذلك.

قال ابن الجزرى: وثقه ابن حبان، وخرج لـه مسلم، ومات فى حدود سنة خمس وسبعين.

وقال ابن سعد: توفى عبيد بن نضيلة بالكوفة فى ولاية بشر بن مروان.

:é: :é: :é:

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته فی طبقات ابن سعد: ۱۱۷/۱، ۲۱۱. وغایة النهایة لابن الجزری: ۱۸۸۹۱.

### 7 - الأسود بن يزيد (١)

هو الأسود بن يزيد بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان، أبو عمرو وقيل أبو عبد الرحمن النخعى الكوفى كان مخضرمًا، أدرك الجاهلية والإسلام.

حدث عن معاذ بن جبل، وبلال، وابن مسعود، وعائشة وغيرهم.

وحدث عنه ابنه عبد الـرحمن، وأخوه عـبد الرحمن، وإبـراهيم النخعي والشعبي وآخرون.

قال الذهبي: وهو نظير مسروق في الجلالة والعلم والثقة والسن يضرب بعبادتهما المثل.

كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان في ست ليال.

قال الشعبي: كان الأسود صوامًا قوامًا حجاجًا.

وقال إبراهيم النخعى: كان الأسود يـصوم حتى يسود لـسانه من الحر.

وروى شعبة عن الحكم أن الأسود كان يصوم الدهر.

قال الذهبي: هذا صحيح عنه، وكأنه لم يبلغه النهي عن ذلك، أو تأول.

وقال حنش بن الحارث: رأيت الأسود قد ذهبت إحدى عينيه من الصوم.

قرأ الأسود على عبد الله بن مسعود، وتلا عليه يحيى بن وثاب

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد: ٦/ ٧٠، وسير أعلام للذهبي: ٤/ ٥٠، تذكرة الحفاظ: ١/ ٨٣٨.

وإبراهيم النخعي، وأبو إسحاق السَّبِيعي.

وكان رحمه الله ثقة عدلاً، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

قالت عنه عائشة رضى الله عنها: ما بالعراق رجل أكرم على من الأسود.

وقال شعبة: هذا رأس مال أهل الكوفة.

وقال عنه ابن سعد الذي نقل هذه الأقوال السابقة: «كان ثقة وله أحاديث صالحة».

\* \* \*

# ٧ - أبوعبد الرحمن السلُّمين

مقرئ الكوفة، الإمام العلم، عبد الله بن حبيب بن رُبيَّعة الكوفي من أولاد الصحابة، مولده في حياة النبي عليَّا .

قال عن نفسه: والدى علمنى القرآن، وكان من أصحاب رسول الله على على الله على ا

قرأ القرآن وجودًه، ومهر فيه، وعرض على عثمان وعلى وابن مسعود، وزيد، وأبى بن كعب.

أخذ عنه القرآن عاصم بن أبى المنجود، ويحيى بن وثاب، وعطاء ابن السائب، والشُّعبى، وعرض عليه الحسن والحسين رضى الله عنهما.

قال أبو إسحاق: كان أبو عبد الرحمن السلمي يقرئ الناس في المسجد الأعظم أربعين سنة.

وقال سعد بن عبيدة: أقرأ أبو عبد الرحمن في خلافة عثمان، وإلى أن توفى في زمن الحجاج.

روى أبو عبد الرحمن السلمى عن عثمان بن عفان أن النبى عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك المال القرآن وعلمه (١).

قال أبو عبد الرحمن: «فذلك الذي أقعدني هذا المقعد»، وكان لا يأخذ أجرًا على تعليم القرآن.

دخل مرة داره وفيها جلال وجُرُر، فقالوا: بعث بها عمرو بن حُرَيث، لأنك على مت ابنه القرآن، فقال: رُدّ، إنا لا نأخه على كتاب الله أجرًا.

 <sup>(</sup>۱) ترجمته من: سير أعلام النبلاء ٤/ ٢٦٧، وطبقات ابن سعد: ٦/ ١٧٢، وتهذيب التهذيب: ٥/ ١٨٣، وتذكرة الحفاظ: ١/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

وعن عطاء بن السائب قال: كان رجل يـقرأ على أبى عبد الرحمن فأهدى له قوسًا، فردها، وقال: ألاَّ كان هذا قبل القراءة!!

حدث عن عمر وعثمان وطائفة، وحدث عنه عاصم وأبو إسحاق وعلقمة بن مرثد، وعطاء بن السائب، وخلق كثير.

وعن عطاء بن السائب أن أبا عبد الرحمن قال: أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأنحر، حتى يعلموا ما فيهن، فكنا نتعلم القرآن والعمل به، وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء، لا يجاوز تراقيهم.

وكان رحمه الله ثقة صدوقًا، تقبل العلماء حديثه في أصح كتب السنة.

قال عنه الذهبي: «كان ثبتًا في القراءة وفي الحديث، حديثه مخرج في الكتب الستة».

توفى رحمه الله سنة أربع وسبعين، وقيل غير ذلك.

:**:**: :**:**: :**:**:

### ٨ - عامر الشعبي(١)

هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذى كِبَار، وذو كبار قَيْل من أقيال الله، اليمن، أبو عمرو الهَمُدانى، ثم الشعبى، ويقال هو عامر بن عبد الله، وكانت أمه من سبى جَلُولًا و(٢).

ولد في إمرة عمر بن الخطاب لست سنين خلت منها، وقيل ولد سنة إحدى وعشرين.

رأى عليًا رضى الله عنه، وسمع من عدة من كبراء الصحابة.

حدث عن سعيد بن أبى وقاص، وسعيد بن زيد، وأبى موسى الأشعرى، وعدى بن حاتم، وأكثر من خمسين من الصحابة.

كما حدث عن كثير من التابعين، كعلقمة والأسود، والحارث الأعور، والقاضى شريح، وغيرهم.

روى عنه الحكم وحماد، وأبو إسحاق، ومكحول، وأبو حنيفة وأمم سواهم.

وقبيلته من كان منهم بالكوفة قيل شعبى، ومن كان بمصر قيل الأشعوبي، ومن كان باليمن قيل لهم آل ذى شعبين ومن كان بالشام قيل الشَّعبَاني، وهم جميعًا ولد حسان بن عمرو بن شُعبَين.

قال الشعبي: أدركت خمسمائة صحابي أو أكثر يقولون أبو بكر وعمرو وعثمان وعلى.

ولذا فقد كان رحمه الله عالمًا جليلاً في فروع كثيرة من فروع العلم، وكان يتمتع بحافظة قوية، وشهد له العظماء بذلك.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته: في طبقات ابن سعد: ٦/٢٤٦، سير أعلام النبلاء: ٢٩٤/٤، غاية ــ النهاية: ١/ ٣٥٠، تذكرة احفاظ: ٧٤/١

<sup>(</sup>٢) قرية بناحية فارش، تقع بالعراق الآن، واسمها السعدية.

قال ابن الجزرى: ومناقبه وعلمه وحفظه أشهر من أن تذكر. قال مكحول: ما رأيت أحدًا أعلم من الشعبي.

وقال أبو حصين: ما رأيت أحدًا قط كان أفقه من الشعبي.

وقال أبو مِجْلُز: ما رأيت أحدًا أفقه من الشعبى، لا سعيد بن المسيب، ولا طاوس، ولا عطاء، ولا الحسن، ولا ابن سيرين، فقد رأيت كلهم.

وقال أبو بكر الهذلي: قال لى ابن سيرين: الزم الشعبى، فلقد رأيته يستفتى وأصحاب رسول الله عائيا متوافرون.

وقال ابن عيينة: علماء الناس ثلاثة، ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه، والثوري في زمانه.

أطلق عليه قراء أهل الكوفة لقب زعيم القراء(١).

وكان رحمه الله يعتمد على ذهنه في ضبط العلم دون تدوينه.

يقول ابن شبرُمة: سمعت الشعبى يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومى هذا، ولا حدثنى رجل بحديث قط إلا حفظته، ولا أحببت أن يعيده على .

كما يقول ابن شبرمة: سمعت الشعبى يـقول: ما سمعت منذ عشرين سنة رجلاً يحدث بحديث إلا أنا أعلم به منه، ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه رجل لكان به عالمًا.

وكان رحمه الله يخاف من تبعة العملم، وكونه حجة على صاحبه قال رحمه الله: إنا لسنا بالفقهاء، ولكنا سمعنا الحديث فرويناه، ولكن الفقهاء من إذا عَلمَ عمل.

وقال أيضًا: ليتني لم أكن علمت من ذا العلم شيئًا.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النيلاء: ٤/٤٠٣.

قال الذهبى: لأنه حجة على العالم، فينبغى أن يعمل به، وينبه الجاهل، فيأمره وينهاه، ولأنه مظنة أن لا يخلص فيه، وأن يفتخر به، ويمارى به، لينال رئاسة ودنيا فانية.

وقال الشعبي: ياليتني أنفلت من علمي كفافا، لا على، ولا لى. ورغم أن الشعبي كان عالمًا بالقرآن، وزعيمًا للقراء، إلا أنه كان يتحرج في التفسير.

أخرج الطبرى بإسناده عن الشعبى أنه قال: «والله ما من آية إلا سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله»(١).

وأخرج عنه أيضاً أنه قال: «ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت: القرآن والروح والرأى(٢).

وقال ابن عطية: «وكان جلة من السلف كسعيد بن المسيب وعامر الشعبى وغيرهما يعظمون تفسيسر القرآن، ويتوقفون عنه تورعًا واحتياطًا لأنفسهم، مع إدراكهم وتقدمهم»(٣).

ولذلك فليس عجبًا أن نراه ينكر على من يفسر القرآن وهو ليس أهلاً لذلك.

فقد كان يمر بأبى صالح باذان فيأخذ بأذنه فيعركها ويقول: «تفسر القرآن وأنت لا تقرأ القرآن!!»(٤).

ومر على السدى وهو يفسر فقال: لأن يضرب على إستك بالطبل خير لك من مجلسك هذا»(٥).

توفى رحمه الله سنة أربع ومائة. وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٢,١) تفسير الطبري: ٢٨/١. (٣) المحرر الوجيز: ١/١١.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى: ١/ ٣٠، وسير أعلام النبلاء: ٣٠٨/٤.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى: الم ٣٠٠.

## ٩ - الحسن البصرى(١)

هو الحسن بن أبى الحسن يسار، أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت، وكانت أمه مولاة لأم سلمة زوجة رسول الله عليك م

ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر.

اشتهر رحمه الله بالورع والزهد.

قال إبراهيم بن عيسى اليشكرى: ما رأيت أحدًا أطول حزنًا من الحسن، ما رأيته إلا حسبته حديث عهد بمصيبة.

وقال خالد بن صفوان: لقيت مسلّمة بن عبد الملك فقال: يا خالد: أخبرنى عن حسن أهل البصرة، قلت: أصلحك الله، أخبرك عنه بعلم، أنا جاره إلى جنبه، وجليسه في مجلسه، وأعلم مِن قبلي به، أشبه الناس سريرة بعلانية، وأشبهه قولاً بفعل، إن قعد على أمر قام به، وإن قام على أمر قعد عليه، وإن أمر بأمر كان أعمل الناس به، وإن نهى عن شئ كان أترك الناس له، رأيته مستغنيًا عن الناس ورأيت الناس محتاجين إليه.

قال: حسبك، كيف يضل قوم هذا فيهم.

وكان الحسن يجلف بالله قائلاً: ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الله.

وكان شديدًا شجاعًا، فكان المهلب إذا قاتل المشركين يقدمه.

أما عن علمه ووعظه، وفقهه بكتاب الله، فلا تسل.

ولذلك كثرت أقوال العلماء في الثناء عليه.

عن أنس بن مالك قال: سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا.

وقال معتمر بن سليمان: كان أبي يـقول: الحـسن شيـخ أهل

<sup>(</sup>۱) انظر في ترجمته: طبقات ابن سعد: ٧/ ١٥٦، وسيسر أعلام النبلاء: ١٣٦/٥. وفيات الأعيّال: ٢/ ٦٩، تذكرة الحفاظ: ١/ ٦٦، شذرات الذهب: ١/ ١٣٦.

اليصرة.

وقال العوام بن حوشب: ما أشبه الحسن إلا بنبي.

وقال مطر الوراق: لما ظهر الحسن جاء كأنما كان في الآخرة، فهو يخبر عما عاين.

وقال الأشعث: ما لقيت أحدًا بعد الحسن إلا صغر في عيني.

وقال عطاء لحجاج بن أرطأة: عليك بذاك - أى بالحسن - ذاك إمام ضخم يقتدى به.

وعن الربيع بن أنس قال: اختلفت إلى الحسن عشر سنين أو ما شاء الله، فليس من يوم إلا أسمع منه ما لم أسمع قبل ذلك.

وقال أيوب: كان الحسن يتكلم بكلام كأنه الدر، فتكلم قوم من بعده بكلام يخرج من أفواههم كأنه القئ.

ولأبى سعيد بن الأعرابي في كتابه «طبقات النساك»(١) كلام جامع في مكانة الحسن البصري العلمية.

يقول ابن الأعرابي: «كان عامة مَن ذكرنا من النساك يأتون الحسن، ويسمعون كلامه، ويذعنون له بالفقه، في هذه المعاني خاصة وكان له مجلس خاص في منزله، لا يكاد يتكلم فيه إلا في معاني الزهد والنسك وعلوم الباطن، فإن سأله إنسان غيرها تبرم به وقال: إنما خلونا مع إخواننا نتذاكر.

فأما حلقته في المسجد فكان يمر فيها الحديث والفقه وعلم القرآن واللغة، وسائر العلوم.

وكان ربما يسأل عن التصوف فيجيب، وكان منهم من يصحبه للحديث، ومنهم من يصحبه للقرآن والبيان ومنهم من يصحبه للبلاغة،

<sup>(</sup>١) كما نقل عنه الذهِّجي في سير الأعلام: ١٩٧٥.

ومنهم من يصحبه للإخلاص وعلم الخصوص.

ورغم أن بشرة الحسن كانت شديدة السواد كما قال السعبى: «ما رأيت الذى كان أسود من الحسن» إلا أن طاعته لله عز وجل، وتقربه إليه أضفى على بشرته وسامة وجمالاً.

#### قال ابن سعد في طبقاته:

«كان الحسن رحمه الله جامعًا، عالمًا، رفيعًا فقيسهًا، ثقة، حجة، مأمونًا، عابدًا، ناسكًا، كثير العلم، فصيحًا جميلاً وسيمًا»(١).

وقال الذهبي: «قلت: كان رجلاً تام الشكل، مليح الصورة، بهيًا، وكان من الشجعان الموصوفين»(٢).

ومما هو جدير بالذكر هنا أن بعض الناس كان يعيبه بالقدر.

ولكن الصحيح عنه أنه كان يقول بإثبات القدر، ويكذب من يكفر أ

قال سليمان التَّيْمي: رجع الحسن عن قوله في القدر.

وقال حماد بن سلمة عن حميد: قرأت القرآن كله على الحسن ففسره لى أجمع على الإثبات.

وروى ابن عون عن الحسن أنه قال: من كذب بالقدر فقد كفر (٣). قال أبو سعيد بن الأعرابي:

«كان يجلس إلى الحسن طائفة من هؤلاء فيتكلم فى الخصوص، حتى نسبته الله الجبر، وتكلم فى الاكتساب حتى نسبته السنة الى القدر كل ذلك لافتنانه، وتفاوت الناس عنده، وتفاوتهم فى الأخذ عنه، وهو برئ من القدر ومن كل بدعة.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد: ۷/۱۵۷، ۱۵۸.

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء: ٤/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١/٥٨١.

وإلى جانب علمه الغزير، وورعه وزهده كان ثقة عدلاً، عند أهل الحديث.

لذا فقد أخرج له أصحاب الكتب الستة.

توفى رحمه الله سنة عشر ومائة.

وكانت جنازته مشهورة، صلوا عليه عقيب الجمعة بالبصرة في أول رجب.

شيعه الخلق، وازدحموا عليه، حتى إن صلاة العصر لم تقم في الجامع.

يروى أنه أغمى عليه ثم أفاق إفاقة فقال: لقد نبهتمونى من جنات وعيون، ومقام كريم.

:\$: :\$: :\$:

#### ١٠ - قتادة ١٠

هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو الخطاب السَّـدُوسى البصرى الضرير الأكمه.

قال عنه الله المعنى: قدوة المفسرين والمحدثين، حافظ العصر، من أوعية العلم، وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ.

قال عن نفسه: «ما سمعت شيئًا إلا وحفظته».

وقال أيضًا: «تكرير الحديث في المجلس يذهب نوره، وما قلت الأحد قط: أعد على ».

وقال أيضًا: «ما سمعت أذناى شيئًا قط إلا وعاه قلبي.

ولقد جاءت شهادات العلماء تترا لقتادة، لتؤكد على تلك القدرة -النادرة لحفظه، وسيلان ذهنه.

قال معمر: أقام قتادة عند سعيد بن المسيب ثمانية أيام، فقال له في اليوم الثالث: ارتحل يا أعمى، فقد أنزفتني.

وقال سعيد بن المسيب: ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة.

وقال محمد بن سيرين: قتادة أحفظ الناس، أو من أحفظ الناس. وقال بكر المُزْنى: من سره أن ينظر إلى أحفظ مَن أدركنا فلينظر إلى

قتادة .

وجاء رجل إلى ابن سيرين، فقال: رأيت كأن حمامة التقطت لؤلؤة فقذفتها سواء، قال: ذاك قتادة، ما رأيت أحفظ منه.

وقال الإمام أحمد: كان قتادة أحفظ أهل البصرة، لا يسمع شيئًا إلا حفظه، قرئ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها.

<sup>(</sup>١) انظر في تـرجمته: طبقـات ابن سعد: ٧/ ٢٢٩، وفيات الأعـيان: ١٥٥/٤، سير أعلام النبلاء مم ٢٦٩، طبقات القراء: ٢/ ٢٥.

وكان لهذه الحافظة القوية عند قتادة أبلغ الأثر في تبوئه المنزلة العالية في العلم، حتى شهد له الجميع بذلك.

قيل للزهرى: أقتادة أعلم عندكم أم مكحول؟ قال: لا بل قتادة، ما كان عند مكحول إلا شئ يسير.

وقال مطر الوراق: «مازال قتادة متعلمًا حتى مات».

وقال أيضًا: «كان قتادة عبد العلم».

وقال سعيد بن المسيب لقتادة: «ما كنت أظن أن الله خلق مثلك.

وقال أحمد بن حنبل: كان قتادة عالمًا بالتفسير، وباختلاف العلماء، ثم وصفه بالفقه والحفظ، وأطنب في ذكره، وقال: قلما تجد من يتقدمه.

وقال سفيان الثورى: «وهل كان في الدنيا مثل قتادة؟».

وقال الذهبى: «وقد كان قتادة أيضًا رأسًا فى العربية والغريب وأيام العرب، وأنسابها، حتى قال فيه أبو عمرو بن العلاء: كان قتادة من أنسب الناس.

ونقل القفطى فى تاريخه أن الرجلين من بنى أمية كانا يختلفان فى البيت من الشُعر، فيبردان بريدًا إلى العراق يسألان قتادة عنه»(١).

ومع هذا العلم الجم لقتادة إلا أنه كان يتحرى الدقة فيما يقول، ولا يتحدث إلا بما غلب على ظنه أنه حق.

قال أبو هلال: سألت قتادة عن مسألة، فقال: لا أدرى، فقلت: قل فيها برأيك، قال: ما قلت برأى منذ أربعين سنة، وكان يومئذ له نحو من خمسين سنة.

قال الذهبي معقبًا: فدل على أنه ما قال في العلم شيئًا برأيه.

<sup>(</sup>١) الأقوال السابقة ومَّمَّا بعدها في سير الأعلام: ٢٦٩/٥، وما بعدها.

وقال أبو عوانة: سمعت قتادة يقول: ما أفتيت برأى منذ ثلاثين سنة.

من أجل هذا بلغ قتادة المرتبة السامية بين أقرانه، بحيث كان كما قال عنه الذهبي: حافظ عصره وقدوة المفسرين والمحدثين.

إلا أنه مما يعكر عليه رحمه الله، خوضه في القدر، وتكلمه فيه بما يجافى الصواب، وما يتنافى مع معتقد أهل السنة والجماعة.

قال حنظلة بن أبى سفيان: كنت أرى طاووسًا إذا أتاه قتادة يفر، قال: وكان قتادة يتهم بالقدر.

وقال وكيع: كان سعيد بن أبى عروبة وهشام الدستوائى وغيرهما يقولون: قال قتادة: كل شئ بالقدر إلا المعاصى.

وقال ابن شوذب: ما كان قتادة لا يرضى حتى يصيح به صياحًا، يعنى القدر.

وينسب إليه الذهبي قوله بالقدر، ويسأل الله له المغفرة نظرًا لحسن نيته في ذلك، فيقول:

«وكان يرى القدر، نسأل الله العفو، ومع هذا فما توقف أحد فى صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله، ممن تلبس ببدعة، يريد بها تعظيم البارى وتنزيهه، وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده، ولا يسأل عما يفعل.

ثم إن الكبير من أثمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق، واتسع علمه، وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه، وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدى به فى بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك»(١).

سير الأعلام: هم/ ٢٧١.

وقال الذهبي في موضع آخر عنه:

«قد اعتذرنا عنه وعن أمثاله، فإن الله عذرهم فياحبذا، وإن هو عذبهم فإن الله لا يظلم الناس شيئًا، ألا له الخلق والأمر»(١).

ورغم ما قيل عنه في القدر، فإن هـذا لا يحط من قدرته العلمية، أو من عدالته، وثقة العلماء وأصحاب السنة فيه.

ولذلك وجدنا حديثه في أعملي كتب السنة، كما في صحيحي البخاري ومسلم.

قال الذهبي: «وهو حجة بالإجماع، إذا تبين السماع، فإنه مدلس معروف بذلك».

أى إذا صرح بالسماع فحديثه حجة، وإذا عنعن فهو مدلس. توفى رحمه الله سنة سبع عشرة ومائة (٢).

:**:**: :**:**: :**:**:

in the second second is

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٥/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢٧١٦٥.

## المبحث الثالث مدرسة المدينة

ومؤسسها وأستاذها أبى بن كعب رضى الله عنه. ومن أبرز تلاميذها:

# ا - أبو العالية (١)

هو رُفَيع بن مِهْران، الرياحي، البصرى، أحد الأعلام. أدرك زمان النبى عَلَيْكُ وهو شَاب، وأسلم في خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه، ودخل عليه.

سمع من عمر وعلی، وأبی، وأبی ذر، وابن مسعود، وعائشة وأبی موسی، وأبی أیوب، وابن عباس، وزید بن ثابت وغیرهم. .

حفظ القرآن وقرأه على أبى بن كعب، وتصدر لإفادة العلم، وبَعُد

قرأ عليه أبو عمرو بن العلاء فيما قيل، وماذاك ببعيد، فإنه تميمى، وكان معه ببلده، وأدرك من حياة أبى العالية نيفًا وعشرين سنة.

قال أبو عمرو الداني: أخذ أبو العالية القراءة عرضًا عن أبي وزيد، وابن عباس، ويقال قرأ على عمر.

وروى عنه القراءة عرضًا شعيب بن الحباب وآخرون.

قال قتادة: قال أبو العالية: قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم عَلَيْكُ بعشر سنين.

وقال أيضًا: تعلمت الكتابة والقرآن فما شعر بي أهلي، ولا رثى

<sup>(</sup>۱) هذه الترجمة مأخوذة من سير أعلام النبلاء للذهبي: ٢٠٧/٤، وما بعدها ، والإتقان للسيوطئ: ٢/٨٩٠.

فى ثوبى مداد قط.

عن حفصة بنت سيرين قالت: قال لى أبو العالية: قرأت القرآن على عمر رضى الله عنه ثلاث مرار.

قال أبو العالية: كان ابن عباس يرفعنى على السرير، وقريش أسفل من السرير، فتغامزت بى قريش، فقال ابن عباس: هكذا العلم، يزيد الشريف شرفًا، ويجلس المملوك على الأسرة.

قلت - أى الذهبى -: هذا كان سرير دار الإمرة، لما كان ابن عباس متوليها لعلى رضى الله عنهما.

قال أبو بكر بن أبى داود: وليس أحد من الصحابة أعلم بالقرآن من أبى العالية، وبعده سعيد بن جبير.

حدث أبو العالية عن نفسه فقال: كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه، فأتفقد صلاته، فإن وجدته يحسنها أقمت عليه، وإن أجده يضيعها رحلت، ولم أسمع منه، وقلت: هو لما سواها أضيع.

وقال أيضًا: لما كان زمان على ومعاوية، وإنى لشاب القتال أحب الى من الطعام الطيب، فتجهزت بجهاز حسن حتى أتيتهم، فإذا صفان ما يرى طرفاهما إذا كبر هولاء كبر هولاء، وإذا هلل هؤلاء هلل هؤلاء، فراجعت نفسى فقلت: أى الفريقين أنزّله كافرًا؟ ومن أكرهنى على هذا؟ قال: فما أمسيت حتى رجعت وتركتهم.

قال قتيبة: حدثنا جرير عن مغيرة قال: أول من أذن بما وراء النهر أبو العالية الرياحي.

وتروى عن أبي بـن كعب نسخة كبيـرة في التفسير رواهـا عنه أبو

العالية، أخرج منها كثير من العلماء كالإمام أحمد في مسنده وابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما، والحاكم في مستدركه. قال السيوطي في الإتقان(١):

«وأما أبى بن كعب فعنه نسخة كبيرة يرويها أبو جعفر الرازى، عن الربيع بن أنس عن أبى العالية عنه، وهذا إسناد صحيح».

:ģ: ;ģ: ;ģ:

<sup>(</sup>١) الإتقان: ٢/ ١٨٩ج

### ٧ - سعيد بن المسيب(١)

هو سعيد بن حَزْن بن أبى وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران. ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وقيل لأربع.

قال عن نفسه: إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد.

وقال أيضًا: ما بقى أحد أعلم بكل قضاء قضاه رسول الله عَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَيْنِ اللهِ الله عَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَيْنِ الله عَيْنِ الله عَيْنِ الله عَيْنِ الله عَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَيْنِ الله عَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَيْنِ الله عَيْنِ الله عَيْنِ الله عَيْنِ الله عَيْنِ اللهِ عَيْنِ الله عَيْنِ الله عَيْنِ الله عَيْنِ اللهِ عَيْنِ الله عَيْنِ اللّهِ عَيْنِ اللّهِ عَيْنِي اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللّهِ عَيْنِ اللّهِ عَيْنِ اللّهِ ع

جالس سعد بن أبى وقاص وابن عباس وابن عمر، ودخل على أزواج النبى وعائشة وأم سلمة، وكان قد سمع من عثمان بن عفان وعلى وصهيب ومحمد بن مسلمة، وجل روايته المسندة عن أبى هريرة، وكان زوج ابنته، وسمع من أصحاب عمر وعثمان.

قال يحيى بن سعيد: كان يقال ابن المسيب راوية عمر.

وقال قدامة بن موسى الجمحى: كان سعيد بن المسيب يفتى وأصحاب رسول الله عالي أحياء.

وقال محمد بن يحيى بن حبان: كان رأس مَن بالمدينة في دهره المقدم عليهم في الفتوى سعيد بن المسيب، ويقال: فقيه الفقهاء.

وقال مكحول: سعيد بن المسيب عالم العلماء.

قال سلام: يقول عمران: والله ما أراه مر على أذنه شيئ قط إلا وعاه قلبه. يعنى سعيد بن المسيب.

أخرج البخاري بإسناده أن النبي عَلَيْكُم قال لأبي سعيد: ما

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد: ١١٩/٥ وما بعدها، وسير أعلام النبلاء للذهبي العبير العبير العبير المبارد النبلاء للذهبي المبارد ال

اسمك؟ قال: حَزْن، قال: أنت سهل، فقال: لا أغير اسمًا سمانيه أبي»، قال سعيد: فما زالت تلك الحزُونة فينا بعد»(١).

كان رحمه الله مبالغًا في الحفظ على صلاة الجـماعة، حدث عن نفسه في ذلك فقال: ما فاتتنى الصلاة في جماعة منذ أربعين سنة.

وقال أيضًا: ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد.

قال الذهبي: إسناده ثابت.

وكان رحمه الله يسرد الصوم، وكان كثير الحج.

قال عن نفسه: حججت أربعين حجة.

وكان رحمه الله عزيز النفس، لا يخشى في الله لومة لائم.

فقد كان له فى بيت المال بضعة وثلاثـون ألفًا، وكـان يدعى إليها '\_\_ فيأبى ويقول: لا حاجة لى فيها حتى يحكم الله بينى وبين بنى مروان.

وقيل له: ما شأن الحجاج لا يبعث إليك، ولا يحركك ولا يؤذيك قال: والله ما أدرى، إلا أنه دخل ذات يوم مع أبيه المسجد، فصلى صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها، فأخذت كفًا من حصى فحصبته بها، زعم أن الحجاج قال: مازلت بعد أحسن الصلاة.

ودعى سعيد بن المسيب للوليد وسليمان بعد أبيهما فقال: لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار، فقيل: ادخل واخرج من الباب الآخر، قال: والله لا يقتدى بى أحد من الناس، فجلده مائة وألبسه المسوح».

أبي تزويج ابنته لابن عبد الملك، الوليد، وأوذى من عبد الملك

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى، كتاب الأدب، باب اسم الحزن، والحزن ما غلظ من الأرض وهو ضد السهل ويستعمل في الخلق، فيقال فلان حزرت أي في خلف قساوة وغلظة.

بسبب ذلك، وزوجها لكثير بن أبى وداعة الذى فقد امرأته على درهمين أو ثلاثة لم يكن يملك غيرها.

وبعد أن دخل بها وجه إليه بعشرين ألف درهم.

وكان رحمه الله عالمًا بالتعبير، أخذه - كما قال ابن سعد في طبقاته - عن أسماء بنت أبى بكر، التي أخذته عن أبيها الصديق رضى الله عنهم أجمعين.

وكان يحب أن يسمى ولده بأسماء الأنبياء.

وكان رحمه الله مع غزارة علمه بالتفسير يتحرج فيه ويقول: لا أقول في القرآن شيئًا.

توفى رحمه الله سنة أربع وتسعين، وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء، لكثرة من مات منهم فيها.

\* \* \*

## ٣ - محمد بن كعب القرظي ١١١

هو محمد بن كعب بن سُليم، أبو حمزة، وقيل أبو عبد الله القرظى المدنى من حلفاء الأوس، وكان أبوه كعب من سبى بنى قريظة سكن الكوفة، ثم المدينة.

حدث عن أبى أيوب الأنصارى وأبى هريرة ومعاوية، وزيد بن أرقم وابن عباس وابن عمر وغيرهم.

روى عنه أخـوه عثمان، ويـزيد بن الهاد، وأبـو جعفر الخَـطْمى، وعاصم بن كليب، وخلق كثير.

قال عنه الذهبي: كان من أئمة التفسير.

وقال العجلي: مدنى تابعي، رجل صالح، عالم بالقرآن.

وقال عنه عون بن عبد الله: ما رأيت أحدًا أعلم بتأويل القرآن من القرظي.

وقيل كان له أملاك بالمدينة وحصل مالاً مرة، فقيل له: ادخر لولدك، قال: لا، ولكن أدخره لنفسى عند ربى، وأدخر ربى لولدى، وقيل إنه مجاب الدعوة، كبير القدر.

وكان القرظى ثقة عادلاً، ولذلك أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عنه ابن سعد: كان ثقة عالمًا، كثير الحديث ورعًا.

وكانت نهايته حياته في مسجد الرُّبذة (٢)، حينما كان يجلس مع أصحاب له من أعلم الناس بالتفسير، فأصابتهم زلزلة، فسقط عليهم المسجد، فماتوا جميعًا تحته.

وكان ذلك عام ثماني عشرة ومائة وقيل تسع عشرة، وقيل سبع شرة.

<sup>(</sup>١) انظر هذه الترجمة في سير أعلام النبلاء للذهبي: ٥/ ٦٥. ومنا بعدها.

<sup>(</sup>٢) قرية من قرى المدينة على ثلاثة أيام، قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز.

# ٤ - زيد بن أسلمر(١)

هو الإمام الحبجة، القدوة، أبو عبد الله العدوى العُمَرِي المدني الفقيه.

كان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله عليها .

قال أبو حازم الأعرج: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم أربعين فقيهًا، أدنى خصلة فينا التواسى بما في أيدينا، وما رأيت في مجلسه متماريين، ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا.

حدث عن والده أسلم مولى عمر، وعن عبد الله بن عمر، وجابر ابن عبد الله وغيرهم.

وحدث عنه مالك بن أنس، وسفيان الثورى، والأوزاعى وسفيان ابن عيينة، وخلق كثير.

وكان رحمه الله ثقة عدلاً، ولا أدل على ذلك من رواية أصحاب الكتب الستة له.

كما شهد له العلماء بالفضل في العلم والعمل.

كان أبو حازم يـقول: لا أرانى الله يوم زيد بن أسلم، إنـه لم يبق أحد أرضى لـدينى ونفسى مـنه، فأتاه نعى زيـد بن أسلم، فَعُوِّر فما شهده.

وقال البخارى: كان على بن الحسين يجلس إلى زيد بن أسلم، فكلم في ذلك، فقال: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه.

قال الذهبي: قلت: لزيد تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن وكان من العلماء العاملين.

أرخ ابنه وفاته في ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة.

<sup>(</sup>۱) انظر في ترجيجة: سير أعــلام النبــلاء: ٣١٦/٥، وحلية الأولــياء: ٣٢١/٣. ٢٢٩، تذكرة الحفاظ: ١/١٣٢، وتهذيب التهذيب: ٣/ ٣٩٥.

# الفصل السابع

أخطر الأمور نسى التفسيس بالمأثور

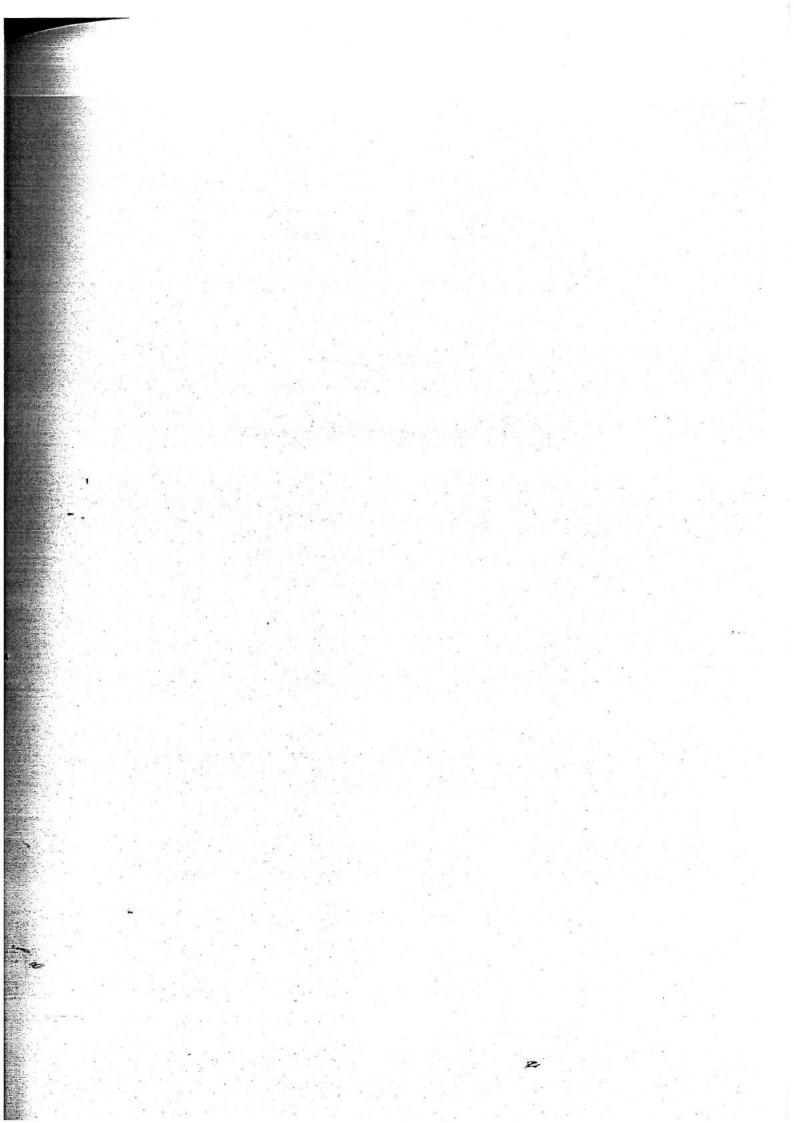

# أخطر الأمور في التفسير بالمأثور

وإذا كان التفسير بالمأثور مقدمًا على التفسير بالرأى، فإن هناك عدة أمور في منتهى الخطورة على التفسير بالمأثور، يجب على المفسرين أخذ الحذر - كل الحدر - منها، حتى لا يـوقعوا الناس في شـراكها، ولا يكتوون بأضرارها.

#### وأبرز هذه الأمور ثلاثة:

١ - الأحاديث الموضوعة.

٢ - الإسرائيليات.

٣ - حذف الأسانيبد.

ويحسن بنا الآن أن نقف مع كل منها على حدة، وقفة متأنية، لندرك تصورها، ومدى خطورتها، وكيفية النجاة من أضرارها، على النحو التالى:

int: int: int:

## المبحث الأول الأحاديث الموضوعة

يعتبر الحديث الموضوع أخطر شئ على الإطلاق في مجال التفسير بالمأثـور نظرًا لأنه ينسب إلى رسول الله عابي فيعتقد العامة صدقه فيؤمنون به ويعملون بمقتضاه.

ونحن فى هذا المقام نتناوله من حيث: تعريفه، ومن حيث أسباب وضعه، ومن حيث القرائن التى بسها يعرف أنه موضوع، ومن حيث حكم روايته، فإلى الحديث عن هذه النواحى.

## أولاً: تعريفه

عرفه الإمام النــووى بقوله: «الموضوع هو المختلـق المصنوع، وشر أنواع الضعيف»(١).

وعرفه صاحب الباعث الحثيث بـقوله: «الخبر الموضوع هو المختلق المصنوع، وهو الذي نسبه الكذابون المفترون إلى رسول الله عاليك وهو شر أنواع الرواية»(٢).

فالحديث الموضوع - إذًا - هـ و ذلك الذى اختلقه كـ ذاب أشر، وتقول على رسول الله عليه وراً وبهتانًا، لفقدان رادع يردعه، أو ضمير يؤنيه ويمنعه.

ولما كان حديث رسول الله عائي شريعة مستمرة إلى يـوم القيامة بها يتعبد النـاس، وبها يعرف الحق فيتبع، ويعلم الباطـل فيجتنب فقد كان من الطبعى أن يكـون الكذب عليـه عائي شيم من الشناعـة بمكان لا

<sup>(</sup>۱) تدریب الراوی: ۱/ ۲۷۶.

<sup>(</sup>٢) الباعث الحثيث: علا .

يدانيه أي كذب على الخلق.

وفي هذا المعنى يقول رسول الله عَالِيْكُم :

«إن كذبا على ليس ككذب على أحد»(١).

ومن هنا جاءت الأحاديث تترا ناهية عن الكذب على رسول الله على الله ع

فقد قال عليه الصلاة والسلام:

«من حدث عنى بحديث يُركى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» (٢). وقال أيضًا:

«لا تكذبوا على ً؛ فإنه من يكذب على يلج النار»(٣).
 وقال أيضًا:

«من تعمد على كذبًا فليتبوأ مقعده من النار»(٤).

وغير ذلك من الأحاديث الكثير والكثير.

وبناء على ذلك عُدَّ الكذب على رسول الله عاليظ من أكبر الكبائر، من أعظم التقولات والمفتريات، حتى بالغ بعضهم في ذلك، وجزم بكفر من كذب على رسول الله عاليظ كما نقل السيوطي في تدريب الرواي عن الشيخ أبسى محمد الجويني (٥)، وإن كان البعض قد تأول الروايات، ووجه الأقوال بأن ذلك في حق من تعمد الكذب، أو أن ذلك على سبيل المبالغة والزجر عن الكذب والوضع عليه عاليظ المبالغة والزجر عن الكذب والوضع عليه عاليط المبالغة والزجر عن الكذب والوضع عليه عاليه عاليط المبالغة والزجر عن الكذب والوضع عليه عليه عاليه عاليه عاليه عاليط المبالغة والزجر عن الكذب والوضع عليه عليه عاليه عا

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، المقدمة: ١/٥٧ - ط. الشعب.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، المقدمة: ١/١٥ - ط. الشعب.

<sup>(</sup>٣) للصدر السابق: ١/ ٥٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ١/٥٥.

<sup>(</sup>٥) تدريب الروائ ١/ ٢٨٤.

## أسباب الوضع

من المعلوم لدى دارسى علمى التفسير والحديث أن هذين العلمين كانا فى ابتداء الأمر علمًا واحدًا؛ إذ كان التفسير جزءًا من الحديث، وبابًا من أبوابه، ولذلك، فإن الدوافع والأسباب التى أدت إلى الوضع والكذب فى الحديث هى ذاتها التى أدت إلى الوضع فى التفسير.

وإذا بحثنا عن أسباب الوضع، فإننا سنجدها متنوعة، فمنها ما كان بدافع العقيدة، ومنها ما كان بدافع السياسة، إلى غير ذلك، كما يتضح مما يأتى:

## أولاً: الزندقة:

فبعد أن أظهر الله نوره، وشاع أمر الإسلام فى أرجاء المعمورة، وتطاير صدق خبره، وتناقلت جميع الأمم حسن ذكره وعظيم أمره، وأصبحت للإسلام دولة، وللمسلمين مهابة وعزة وقوة، هال ذلك جماعة ممن خبثت نياتهم، ولم تصف أرواحهم، فاعتنقوا الإسلام ظاهرًا وهم له كارهون ولنبيه مكذبون، ونطقت ألسنتهم بالشهادتين وقلوبهم على الكفر مطوية، إذ لم يتغلغل الإيمان فيها، بل أشربوا حب النفاق، حتى سرى فى دمائهم، فباتوا يكيدون الإسلام ويضمرون الحقد والشر للمسلمين.

فنظروا إلى أقدس مقدسات المسلمين، إلى القران الكريم فعجزوا عن النيل منه، مصداقًا وتحقيقًا للعهد الذي أخذه الله على نفسه بقوله: ﴿إِنَا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكُرُ وَإِنَا لَهُ لِحَافِظُونَ ﴾ (١).

فلما لم ينالوا مأربهم من النص القرآني مباشرة تصوروا أنهم

<sup>(</sup>١) سورة الحجر: آينحه .

واجدوه فى التقول على نبى الإسلام، محمد بن عبد الله عليه الله على ومن هنا فقد راحوا يدسون سمومهم، ويروجون أباطيلهم، يحللون بها الحرام، ويحرمون بها الحلال، ويدعون إلى مذاهب الكفر والإلحاد.

يقول الحافظ السيوطى - رحمه الله -: «روى العقيلى بسند، إلى حماد بسن زيد، قال: «وضعت النزنادقة على رسول الله على أربعة عشر ألف حديث!!، منهم عبد الكريم بن أبى العوجاء، الذى قتل وصلب فى زمن المهدى.

قال ابن عدى: «لما أخذ ليضرب عنقه قال: «وضعت فيكم أربعة الاف حديث، أحرم فيها الحلال، وأحلل الحرام»، وكبيان بن سمعان النهدى، الذى قتله خالد القسرى وأحرقه بالنار.

قال الحاكم: «وكمحمد بن سعيد الشامى، المصلوب فى الزندقة فقد روى عن حميد عن أنس، مرفوعًا: «أنا خاتم النبيين لا نبى بعدى، إلا أن يشاء الله». وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد، والزندقة، والدعوة إلى التنبى»(١).

ولم يقف أمر الوضاعين عند هذا الحد، فلقد بلغ الكفر بأحدهم - وهو بيان بن سمعان - إلى الدرجة التي جعلته يدعى ألـوهية على بن أبى طالب - رضى الله تعالى عنه -(٢).

: +: : +:

<sup>(</sup>۱) تدریب الراوی: ۱/ ۲۸٤.

<sup>(</sup>١) الباعث الحثيث: ٧٠.

# ثانيًا: مناصرة البدع والآراء، ومتابعة الضلالات والأهواء دون دليل من القرآن، أو حجة من السنة

ظل المسلمون فكراً واحداً، وجماعة قـوية متحدة، لا يتحكم فيها هوى، ولا يتسلط عليها شيطان، إلى أن نجح أعداء الإسلام فى زرع أعظم فتنة، تمثلت فى قتل الخليفة الثالث، عثمان بن عفان - رضى الله عنه وأرضاه - وعلى أثرها وجدنا الآراء قد تشعبت، والمفاهب قد تعددت، فظهر على الساحة من اعتنى أفكاراً غريبة، وآراء دخيلة، ووجدنا فرقا متعددة تظهر على مسرح تلك الفتنة، فظهرت الشيعة، والخوارج، والمعتزلة، والمرجئة، وغيرها، كل فرقة تدعى أنها - وحدها - على الحق اليقين، وأن غيرها يهيم فى ضلال مبين.

ونظرت كل فرقة إلى ظاهر النصوص من الكتاب أو السنة وحاولت - دونما كلل أو ملل - لَـى عنق النص، حتى يشهد لمبادئها، ويتمشى مع أهوائها، أو على الأقل لا يعارض ادعاءاتها.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزوه - عامدين - إلى وضع الحديث، متقولينه على رسول الله عائيلي وهو منه ومنهم براء.

يروى ابن الجوزى بسنده، عن شيخ من الخوارج، تاب ورجع، وهو يقول: «إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم؛ فإنا كنا إذا هوينا أمرًا صيرناه حديثًا»(١).

كما يروى بسنده إلى حماد بن سلمة، قال: «حدثنى شيخ لهم - يعنى الرافضة - قال: «كنا إذا اجتمعنا واستحسنا شيئًا جعلناه حديثًا».

وقال الحاكم: «كان محمد بن القاسم الطايكاني من روس المرجئة، وكان يضع الحديث على مذهبهم».

<sup>(</sup>١) الموضوعات لابن الجوزي: ١/ ٣٨، ٣٩.

ثم روى بسنده عن المحاملي قال: «سمعت أبا العيناء يقول: «أنا والجاحظ وضعنا حديث فَدَك، وأدخلناه على الشيوخ ببغداد فقبلوه، إلا ابن أبي شيبة العلوى، فإنه قال: «لا يشبه آخر هذا الحديث أوله، وأبي أن يقبله»(١).

وإذا كانت هذه الفرق المبتدعة قد وضعت كل هذه الأحاديث لخدمة أغراضها فإن علماء المسلمين أصحاب العقيدة السليمة قد تنبهوا لها منذ مولدها وكانوا لها بالمرصاد.

روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين قال:

«لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، ويسنظر إلى أهل البدع . - فلا يؤخذ حديثهم»(٢).

#### :0: :0: :0:

## ثالثًا: التعصب الممقوت للمذاهب الفقهية

بعض الجهلة ممن أعماهم التعصب المنموم لمذهب فقهى قلدوه أساءوا إلى أثمتهم - رضى الله عنهم - أكثر مما أحسنوا إليهم، ولم يتأدبوا بادب المسلم إذا خالف غيره فى الرأى، لاسيما وإن كان هذا الرأى قد صدر بعد بذل الطاقة، واستفراغ الجهد، ولم يأخذ هؤلاء الجهلة بالمبدأ الذى اتفق عليه هؤلاء الأثمة، ونادى به كل صاحب مذهب، وهو «إذا صح الحديث فهو مذهبى».

فراح هؤلاء يشنعون على من خالفهم في المذهب، وغايرهم في

<sup>(</sup>۱) تدریب الروای: ۱/۲۸۵.

 <sup>(</sup>٢) المقدمة: ١/١٧ - ط. الشعب.

الفروع الفقهية، ولم يسراعوا في ذلك إلا ولا ذمة، حتى ولو أدى ذلك إلى الكذب على رسول الله عائلي من الله عائل الله عائ

ومن هؤلاء من حدثنا عنه السيوطى بقوله: "قيل لمأمون بن أحمد الهروى: ألا ترى إلى الشافعى ومن تبعه بخراسان؟ فقال: حدثنا أحمد ابن عبد الله، حدثنا عبيد الله بن معدان الأزدى، عن أنس مرفوعًا: يكون في أمنى رجل يقال له محمد بن إدريس، أضر على أمنى من إبليس، ويكون في أمنى رجل يقال له أبو حنيفة، هو سراج أمنى، هو سراج أمنى.

وقيل لمحمد بن عكاشة الكرمانى: «إن قومًا يرفعون أيديهم فى الركوع، وفى الرفع منه، فقال: «حدثنا المسيب بن واضح ثنا ابن المبارك، عن يونس ين يزيد، عن الزهرى، عن أنس مرفوعًا: «من رفع يديه فى الركوع فلا صلاة له»(١).

ومن هذه الأحاديث الموضوعة أيضًا حديث:

«یکون فی أمتی رجل یقال له النعمان بن ثابت، یکنی أبا حنیفة، یحیی الله علی یدیه دینی وسنتی».

قال عنه ابن الجوزى: «المتهم بوضعه سليمان بن عيسى قال أبو حاتم بن حبان: «كان كذابًا»، وقال ابن عدى: «يضع الحديث»(٢).

<sup>(</sup>١) تدريب الراوى في ١/ ٢٧٧، ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) الموضوعات، لابن الجوزي: ٢/ ٤٩.

## رابعًا التقرب إلى الخلفاء واسترضاؤهم

فقد بلغ من بعض النفوس الضعيفة التى أحبت الدنيا وعشقت زينتها، ورغبت فى متاعها الزائل، وزخرفها الفانى أن وضعت الأحاديث، ورأت أن ذلك خير وسيلة للتزلف إلى الأمراء، والتقرب إلى الخلفاء، لما يوافق هواهم، ويساير رغباتهم.

مثال ذلك: ما ورد عن غياث بن إبراهيم، حيث وضع للمهدى في حديث: «لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر»(١) فزاد فيه: «أو جناح»!!، وكان المهدى إذ ذاك يلعب بالحمام، فتركها بعد ذلك، وأمر بذبحها، وقال: «أنا حملته على ذلك»!!!

وذكر أنه لما قام قال: «أشهد أن قفاك قفا كذاب».

وقد يحمل هذا النوع بعداً سياسيًا، كما حكى أبو عبيد الله وزير المهدى، قال:

«قال لى المهدى: «ألا ترى ما يقول لى مقاتل؟.. قال: «إن شئت وضعت لك أحاديث في العباس». قلت: «لا حاجة لى فيها»(١).

#### \* \* \*

## خامسًا: الترغيب والترهيب، مع حسن الطوية وسلامة النية:

<sup>-- (</sup>١) أخرجه أصحاب السنن الأربعة.

<sup>(</sup>٢) الموضوعات في ١/ ٤٢، وتدريب الراوى: ١/ ٢٨٥، ٢٨٦، والبناعث الحشيث:

ولكن هذا العمل منهم مردود غير مقبول؛ لأن النصوص الشرعية فيها من الترغيب والترهيب ما يجعلنا في غنى عن هذا الكذب على رسول الله علي وإن كان الشعور نبيلاً، والقصد حسنًا؛ لأن هذا كأنه استدراك على الله تعالى، ويتنافى مع قوله عز وجل: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتى، ورضيت لكم الإسلام دينا﴾(١).

فهذه الآية وما شابهها من آيات متعددة، وأحاديث كثيرة تبطل وسيلتهم، وتفند حجتهم التي تتمثل في قولهم: إنما نكذب لرسول الله عليه، فهذا فيه من القدح أضعاف أضعاف ما فيه من المدح - إن كان - لو كانوا يعقلون!! ولذلك يصفهم الإمام النووى بقوله: (إنهم أعظم الوضاعين ضررًا؛ لكون الناس يثقون فيهم (٢). ويمثل السيوطي لهذا النوع بقوله:

"ومن أمثلة ما وضع حسبة ما رواه الحاكم بسنده إلى أبى عمار المروزى، أنه قيل لأبى عصمة، نوح بن أبى مريم من أين ذلك عن عكرمة عن ابن عباس، فى فضائل القرآن سورة سورة، وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟

فقال: «إنى رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبى حنيفة، ومغازى ابن إسحق، فوضعت هذا الحديث حسبة!!».

وكان يقال لأبى عصمة «نوح الجامع»، قال ابن حبان: «جمع كل شئ إلا الصدق».

وروى ابن حبان في الضعفاء، عن ابن مهدى قال:

«قلت لميسرة بن عبد ربه: «من أين جنت بهذه الأحاديث من قرأ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: آية ٣.

<sup>(</sup>٢) تدريب الراوى: ١٨١/ ٢٨١، ٢٨٢.

كذا فله كذا؟ ١١.

قال: «وضعتها أرغب الناس»(١).

سادسًا: تفضيل بعض الشعوب أو البلدان أو ذمهما..

بدافع من التعصب المذموم:

فلقد ضل قوم بتعصبهم لحب بلد معين، أو كراهتهم لبلد آخر، وكان من نتيجة جهلهم وتعصبهم الأعمى أن وضعوا فى ذلك أحاديث، نسبوها زورًا وبهتانًا إلى رسول الله عليهم المناه عليهم المناهم المنا

ومن أمثلة ما جاء في تفضيل بعض الشعوب:

حديث: «إن كلام الله حول العرش بالفارسية، وإن الله إذا أوحى - مراً فيه لين أوحاه بالعربية».

قال عنه الشوكاني: «رواه ابن عدى، عن أبى أمامة مرفوعًا، وهو موضوع، قال ابن حبان: «هذا الحديث باطل، لا أصل له، انتهى، وكل ما ورد في هذا المعنى فهو موضوع، وقد تعسف من زعم غير هذا»(٢).

حديث: «أربعة أبواب من أبواب الجنة مفتحة فى الدنيا أولها الإسكندرية، وعسقلان، وقزوين، وفضل جدة على هؤلاء كفضل بيت الله الحرام على سائر البيوت».

قال عنه الشوكاني: «رواه ابن حبان عن على مرفوعًا، وفي إسناده عبد الملك بن هارون، وهو كذاب.

قال في الميزان: «والسند ظلمة إليه، فما أدرى من افتعله» (٣).

<sup>(</sup>۱) تدريب الراوى: ١/ ٢٨٢، ٢٨٣. (٢) الفوائد المجموعة: ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ! ٢٩.

ومن الأحاديث التي جمعت بين تفضيل بعض البلدان وذم بلدان أخرى حديث:

«أربع مدائن من مدن الجنة، مكة، والمدينة، وبيت المقدس، ودمشق».

وأربع مدائن من مدن النار في الدنيا، القسطنطينية، والطبرانية، وأنطاكية المحترقة، وصنعاء».

قال عنه ابن الجوزى: «هذا حديث لا أصل له، قال أحمد بن حنبل: «الوليد ليس بشئ» وقال يحيى: «كذاب».

وعن هذا الحديث يقول الشوكاني:

«رواه ابن عدى عن أبى هريرة مرفوعًا، وفي إسناده الوليد بن محمد الموقرى، وهو كذاب، قال ابن عدى: «هذا منكر، لا يرويه عن الزهرى غير الموقرى».

وقد رواه أيضًا ابن عساكر، من وجه آخر، قال عبد الله السقطى: ليس فيها صنعاء اليمن، وإنما هي صنعاء بأرض الروم، وذكر البلاذري أن أنطاكية المحترقة بأرض الروم أحرقها العباس بن الوليد، انتهى، والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات، فأصاب»(١).

#### :**:**: :::: :::::

سابعًا: حب الذكر والشهرة والسمعة بين الناس:

وفى هذا المجال كثيرًا ما يلجأ أحدهم إلى قلب سند الحديث حتى يستغرب وحينئذ يرغب الناس في سماعه منه.

وهذا حدث لجماعة اشتهر منهم ابن أبى حية، وحماد النصيبى وبُهلول بن عبيد، وأصرم بن حوشب(٢).

<sup>(</sup>١) الفوائد المجموعة بحكم ٢٨٠ . (٢) تدريب الراوى: ١/٢٨٦.

#### ويورد لنا ابن الجوزي مثالاً لذلك فيقول:

«روى مسلم بن الحجاج أن يحيى بن أكثم دخل مع أمير المؤمنين حمص فرأى كل من بها شبيه الثيران، فدخل شيخ على رأسه ديبة، وله جبة فأدناه، وقال: يا شيخ من أنت؟ قال: استغنيت عن جميع الناس بشيخى. قال: ومن لقى شيخك؟ قال الأوزاعى، قال الأوزاعى عمن؟ قال: عن مكحول، قال ومكحول عمن؟ قال: عن سفيان بن عينة، قال: وسفيان عمن؟ قال: عن عائشة، فقال له يحيى: يا شيخ أراك تعلو إلى أسفل».

#### \* \* \*

## ثامنًا: الارتزاق بذكر غرائب القصص وأعاجيب الروايات:

فقد استغل بعض القصاص ميول الفطرة إلى استماع ما كان غريبًا عن الطبائع، أو عجبًا لم تألفه الناس، فضربوا على هذا الوتر، مستخدمين في ذلك أبشع الطرق!، ألا وهي الكذب على رسول الله

ولقد بلغت طريقتهم هذه من الـوقاحة ما يعجز اللسان عن وصفه والقلم عن تسطيره، وبالمثال يتضح المقال:

روى ابن الجوزى فى الموضوعات بسنده إلى جعفر بن محمد الطيالسى قال: «صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فى مسجد الرصافة، فقام بين أيديهم قاص فقال:

«حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله عائيانيم:

«من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة منها طيرًا، منقاره

<sup>(</sup>١) الموضوعات لإبن الجوزى: ١/٤٠، ٤٤.

من ذهب وريشه من مرجان»، وأخذ في قصة نحو عشرين ورقة، فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين، ويحيى ينظر إلى أحمد، فقال له: أنت حدثته بهذا؟ فقال: والله ما سمعت بهذا إلا الساعة!!، فلما فرغ من قصصه وأخذ القطيعات ثم قعد ينتظر بقيتها قال له يحيى بن معين بيده: تعال، فجاء متوهمًا النوال، فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فقال: أنا يحيى بن معين، وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله عايك إ! ، فإن كان لابد والكذب فعلى غيرنا، فقال له: أنت يحيى بن معين؟ قال: نعم، قال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققته إلا الساعة، قال لـ يحيى: كيف علمت أنى أحمق؟ قال: كأن ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما!!، قد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فوضع أحمد كمه على وجهه وقال: دعه يقوم، فقام كالمستهزئ الهما(۱)!!

ويروى ابن الجوزى في الموضوعات أيضًا، عن حاتم البستى قال: دخلت بأجروان - مدينة بين الرقة وحران - فحضرت الجامع فلما فرغنا من الصلاة قام بين أيدينا شاب فقال: حدثنا أبو خليفة قال: حدثنا الوليد، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول الله عليه الله به كذا وكذا»، فلما فرغ عليه الله به كذا وكذا»، فلما فرغ دعوته، فقلت: رأيت أبا خليفة؟ قال: «لا»، قلت: «كيف تروى عنه ولم تره»؟ فقال: «إن المناقشة معنا من قلة المروءة!!، أنا أحفظ هذا الإسناد الواحد، وكلما سمعت حديثًا ضممته إلى هذا الإسناد!!»(١).

<sup>(</sup>١) الموضوعات لابن الجوزى: ١/ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢٦/٢١.

تاسعًا: أن يعرض لأحدهم داع ما فيضطر إلى . .

الكذب على رسول الله عليه الكلاب

كأن يفتى فى مسألة ولا يجد لـها دليلاً، فلا يجـد - فى نظره -سبيلاً غير الوضع.

وفي ذلك يقول السيوطي - رحمه الله تعالى -:

«وضرب يُلجأون إلى إقامة دليل على ما أفتوا به بآرائهم فيضعون!، وقيل إن الحافظ أبا الخطاب ابن دحية كان يفعل ذلك، وكأنه الذى وضع الحديث في قصر المغرب»(١).

ومن ذلك ما رواه ابن الجوزى عن سعيد بن طريف أنه رأى ابنه يبكى فقال: «أما والله يَسَلَّى فقال: «أما والله لأخزينهم، حدثنى عكرمة، عن ابن عباس، عن رسول الله عَلَيْنِ أَمَا وَالله قال: «معلمو صبيانكم شراركم» (٢).

\* \* \*

## عاشرًا: ما ذكره السيوطي بقوله:

«وضرب امتحنوا بأولادهم، أو ربائب، أو وراقين، فوضعوا لهم أحاديث، ودسوها عليهم، فحدثوا بها من غير أن يشعروا!!».

كعبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي، وكحماد بن سلمة ابتلى بربيبه ابن أبى العوجاء، فكان يدس في كتبه، وكعمر، كان له ابن أخ رافضي، فدس في كتبه حديثًا عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال: "نظر النبي عالى السي على فقال: "أنت سيد في الدنيا، وسيد في الآخرة، ومن أحبك فقد أحبني، وحبيبي حبيب

<sup>(</sup>۱) تدریب الراوی: ۱/۲۸۱.

 <sup>(</sup>٢) الموضوعات: ١٩٤٤.

الله، وعدوك عدوى، وعدوى عدو الله، والويل لمن أبغضك بعدى»، فحدث به عبد الرزاق عن معمر، وهو باطل موضوع، كما قال ابن معين»(١).

:**:**: :**:**: :**:**:

## قرائن الحديث الموضوع

وبعد أن تحدثنا - باختصار - عن أبرز أسباب الوضع يجمل بنا أن نشير - كذلك - إلى أبرز العلامات التي بها نعرف أن الحديث موضوع.

وهذه العلامات منها ما هو خاص بالراوى، ومنها ما هو خاص بالمروى، ومنها ما يشمل الأمرين معًا.

#### فمن القرائن الموجودة في الراوى:

أن يقر الراوى بأنه - هو - الذي وضع الحديث.

كما أقر ميسرة بن عبد ربه الفارسي أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن، وأنه وضع في فضل على سبعين حديثًا.

وكما أقر أبو عصمة نوح بن أبى مريم - الملقب بنوح الجامع - أنه وضع على ابن عباس أحاديث فى فيضائل القرآن، سورة سورة، وكما اعترف عمر بن صبح بوضع خطبة على النبى عائلي النبي عائلي النبي عائلي النبي عائل النبي النبي عائل النبي الن

وهناك قرينة تتنزل منزلة إقرار الواضع.

وقد تحدث عنها الحافظ العراقي بقوله:

«كأن يحدث بحديث عن شيخ، ويسأل عن مولده فيـذكر تاريخًا

<sup>(</sup>۱) تدریب الراوی: ۱/۲۸۱.

<sup>(</sup>٢) انظر تدريب الراوي: ١/ ٢٧٤، ٢٧٥، والباعث الحثيث: ٦٨، ٦٨.

يعلم منه وفاة ذلك الشيخ قبله، ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده.

فهذا لم يعترف بوضعه، ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع، لأن ذلك الحديث لا يعرف إلا عن ذلك الشيخ، ولا يعرف إلا برواية هذا عنه»(١).

## القرائن الخاصة بحال المروى

أما عن القرائن الخاصة بالمروى ذاته فكثيرة، نذكر منها ما يلى:

## ١ - أن يكون الحديث مخالفًا للقرآن الكريم:

مثاله: حدیث: «إذا روی عنـــی حدیث فاعرضوه عــلی کتاب الله، فإذا وافقه فاقبلوه، وإن خالفه فردوه».

قال عنه الإمام الشوكاني: «قال الخطابي: «وضعته الزنادقة، ويدفعه حديث: «أوتيت الكتاب ومثله معه»، كذا قال الصغاني، قلت: «وقد سبقهما إلى نسبة وضعه إلى الزنادقة يحيى بن معين، كما حكاه عنه الذهبي، على أن في هذا الحديث الموضوع نفسه ما يدل على رده!!، لأنا إذا عرضناه على كتاب الله عز وجل خالفه!، ففي كتاب الله عز وجل: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ (٢)، ونحو هذا من الآيات» (٣).

### ٢ - أن يكون الحديث مخالفًا للسنة:

ومثل له أستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور/ عبد الوهاب فايد بحديث: «إذا حدثتم عنى بحديث يوافق الحق فخذوا به، حدثت به أو لم أحدث».

<sup>(</sup>١) تدريب الراوى: ١/ ٢٧٥، والباعث الحثيث: ٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر: آية ٧.

<sup>(</sup>٣) الفوائد المجمَّوُّعة: ٢٩١.

فهو مناقض لقول الـرسول علينه في الحديث المتواتر: «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»(١).

#### ٣ - أن يكون الحديث مخالفًا للإجماع:

لأنه من المحال أن ينعقد إجماع الأمة على ضلالة، لا سيما وأن الإجماع لابد وأن يكون مستندًا إلى أى شئ شرعى.

مثاله: حديث: «من قضى صلاة من الفرائض فى آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابراً لكل صلاة فاتته فى عمره إلى سبعين سنة».

قال القارى عن هذا الحديث: «باطل؛ لأنه مناقض للإجماع، على أن شيئًا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات، ثم لا عبرة بنقل النهاية، ولا ببقية شرح الهداية؛ فإنهم ليسوا من المحدثين، ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين»(٢).

#### ٤ - أن يكذبه الحس، وتدفعه المشاهدة:

مثاله: حديث: «إنما الباذنجان شفاء من كل داء، ولا داء فيه».

قال عنه ابن الجوزى: «هذا حديث موضوع على رسول الله عليه أنه فلا سقى الغيث قبر من وضعه؛ لأنه قصد شين الشريعة بنسبة رسول الله عليه إلى غير مقتضى الحكمة والطب، ثم نسبه إلى ترك الأدب في أكل باذنجانة في لقمة!»، إلى أن يقول:

"والمتهم بهذا الحديث أحمد بن محمد بن حرب، قال ابن عدى: "كان يتعمد الكذب، ويلقن فيتلقن، وهو مشهور بالكذب، ووضع الحديث»(٣).

<sup>(</sup>۱) الدخيل لفضيلة أ.د/ عبد الوهاب فايد: ٢٦/٢، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في المقدِمة: ١/٥٥ - ط. الشعب.

<sup>(</sup>٢) كشف الخفاء: ٢/٥٥٣. (٣) الموضوعات: ٢٠١/٢.

#### ٥ - أن يكون الحديث مخالفًا للعقل:

ومثل له السيوطى بقوله: "ومن المخالف للعقل ما رواه ابن الجوزى من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه عن جده مرفوعًا: إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعًا، وصلت عند المقام ركعتين، وأسند من طريق محمد بن شجاع البلخى عن حسان بن هلال عن حماد بن سلمة، عن أبى المهزم، عن أبى هريرة مرفوعًا: "إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت، فخلق نفسه منها"، هذا لا يضعه مسلم ولا عاقل، والمتهمك به محمد بن شجاع، كان زائعًا فى دينه، وفيه أبو المهزم، قال شعبة: رأيته ولو أعطى درهمًا وضع خمسين حديثًا"(١).

## 7 - أن يكون الحديث مخالفًا لما ثبت من حقائق تاريخية:

وذلك كالحديث الذى رواه ابن الجوزى فى الموضوعات فى فضائل السيدة فاطمة الزهراء - رضى الله تعالى عنه - وأرضاها، حيث ورد من طريقين عن عمر - رضى الله عنه -، ومن أربعة طرق عن عائشة - رضى الله عنها.

وينص هذا الحديث على.. «أن النبى عَلَيْكُم كان كثيرًا ما يعقبل نحر فاطمة فقالت له السيدة عائشة: يارسول الله أراك تفعل شيئًا لم تفعله، قال: أو ما علمت يا حميراء أن الله عز وجل لما أسرى بى إلى السماء أمر جبريل فأدخلنى الجنة، ووقفنى على شجرة، ما رأيت أطيب منها رائحة، ولا أطيب ثمرًا، فأقبل جبريل يفرك ويطعمنى، فخلق الله عز وجل فى صلبى منها نطفة، فلما صرت إلى الدنيا واقعت خديجة فحملت بفاطمة، كلما اشتقت إلى رائحة تلك الشجرة شممت نحر فاطمة، فوجدت رائحة تلك الشجرة منها، وأنها ليست من نساء أهل الدنيا، ولا تعتل كما يعتل أهل الدنيا».

<sup>(</sup>١) تدريب الراوكي: ١/ ٢٧٨.

#### قال عنه ابن الجوزي:

الهذا حديث موضوع، لا يشك المبتدئ في العلم في وضعه، فكيف بالمتبحر؟، ولقد كان الذي وضعه أجهل الجهال بالنقل والتاريخ؛ فإن فاطمة ولدت قبل السبوة بخمس سنين، وقد تلقفه منه جماعة أجهل منه، فتعددت طرقه، وذكره الإسراء كان أشد لفضيحته؛ فإن الإسراء كان قبل الهجرة بسنة، بعد موت خديجة، فلما هاجر أقام بالمدينة عشر سنين، فعلى قول من وضع هذا الحديث يكون لفاطمة يوم مات النبي عاليا عشر سنين وأشهر»(١).

#### وقال عنه الحافظ ابن حجر:

«فاطمة ولدت قبل ليلة الإسراء بالإجماع».

#### وقال الذهبي:

«فاطمة ولدت قبل النبوة، فضلاً عن الإسراء» (٢).

## ٧ - أن يكون الخبر مخالفًا لسنة الله في كونه:

ومثل له أستاذنا الفاضل، فضيلة الأستاذ الدكتور/ إبراهيم خليفة بخبر:

«ابنتى فاطمة حوراء آدمية، لم تحض ولم تطمث، وإنما سماها الله تعالى فاطمة لأن الله تعالى فطمها ومحبيها عن النار».

وعنه قال ابن عراقي - رحمه الله تعالى -:

«أخرجه الخطيب من حديث ابن عباس، وقال: «ليس بـثابت، وفيه غير واحد من المجهولين»(٣).

<sup>(</sup>١) الموضوعات: ١/٩ - ٤ - ١٤.

<sup>(</sup>٢) الفرائد المجموعة: ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) الدخيل لفضيلة المرادر إبراهيم خليفة.

## ٨ - أن يكون الخبر ركيكًا:

والمقصود بالركة هنا ركة المعنى، وإن لم يكن فيه ركة في اللفظ، فإن انضمت إلى ركة المعنى ركة اللفظ كانت القرينة من القوة بمكان.

قال الربيع بن خُثَيهم: «إن للحديث ضوءًا كيضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره»(١).

#### ويقول السيوطي:

«وقال البلقينى: «وشاهد هذا أن إنسانًا لو خدم إنسانًا سنين، وعرف ما يحب ويكره، فادعى إنسان أنه كان يكره شيئًا يعلم ذلك أنه يحبه، فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه.

وقال شيخ الإسلام: المدار في الركة - على ركة المعنى، فحينما وجدت دلت على الوضع، وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ؛ لأن هذا الدين كله محاسن، والركة ترجع إلى الرداءة.

وقال: أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك؛ لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى، فغير ألفاظه بغير فصيح، نعم إن صرح بأنه من لفظ النبى عارياتهم فكاذب»(٢).

#### مثال ذلك: حديث..

«ركعتان من المتزوج أفضل من سبعين ركعة من الأعزب».

#### قال عنه الإمام الشوكاني:

«رواه العقيلى عن أنس مرفوعًا، وقال: «مجاشع حديثه منكر، غير محفوظ»، وقد رواه تمام فى فوائده من حديث أنس بلفظ: «ركعتان من المتأهل خير من اثنتين وثمانين ركعة من الأعزب».

<sup>(</sup>١) الموضوعات لابن الجوزي: ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) تدريب الراري: ١/ ٢٧٦.

وفى سنده مسعود بن عمرو، قال الذهبى فى الميزان: «لا أعرفه، وخبره باطل».

وأخرجه الضياء من طريق بقية.

وقد تعقبه ابن حجر في أطرافه، وقال:

«هذا حديث منكر، ما لإخراجه معنى».

وقد روى من حديث أبى هريرة بمعنى اللفظ الأول، قال ابن عدى: «موضوع، آفته من يوسف بن السفر»(۱).

ومن هذا القبيل أيضًا حديث: «عليكم بالوجوه الملاح، والحدق السود؛ فإن الله يستحيى أن يعذب وجهًا مليحًا».

رواه ابن عـدى عن أنـس مرفوعًا، وهـو موضوع، في إسـناده وضاع، قاله الشوكاني<sup>(٢)</sup>.

## ٩ - الإفراط الشديد، والمجازفات المبالغ فيها ثوابًا وعقابًا:

فقد يتضمن الحديث وعدًا عظيمًا لا تحيط بكنهه العقول، على عمل يسير، أو يحتوى على وعيد شديد لا تتخيل قدره القلوب، على فعل صغائر الذنوب، وأكثر ما يكون ذلك في أخبار القصاص، وحكايات المتصوفين.

#### مثال ذلك حديث:

"من سمع سورة يس عدلت له عشرين دينارًا في سبيل الله، ومن قرأها عدلت له عشرين حجة، ومن كتبها وشربها أدخلت جوفه ألف يقين، وألف نور، وألف بركة، وألف رحمة، وألف رزق، ونزعت منه كل غل».

<sup>(</sup>١) الفوائد المجموعة: ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١١٨.

#### قال عنه الإمام الشوكاني:

«رواه الخطيب عن على رضى الله عنه مرفوعًا، وهو موضوع»(١).

ومن هذا القبيل الأحاديث الموضوعة في ثـواب من قال لا إله إلا الله الله، حيث اشـتملت علـى مجازفات ومبالـغات لم تصدر عـن طريق معصوم.

## ١٠ - ومن هذه القرائن الخاصة بحال المروى:

التصريح بتكذيب رواة جمع المتواتر، أو يتضمن الخبر حديثًا عن أمر جسيم، تتوافر الدواعي على نقله بمحضر الجمع، ثم لا ينقله منهم إلا واحد(٢).

#### يقول ابن الجوزى:

«ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع».

قال: «ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجًا عن دواوين الإسلام، من المسانيد، والكتب المشهورة»(٣).

## ١١ - أن يكون راوى الحديث ذا بدعة..

ويضع الحديث في مدح بدعته، وتفضيل معتنقيها على من سواهم.

وذلك مشروط بأن لا يكون الراوى مشهودًا له بالثقة، معترفًا بالعدالة، وحسن الورع.

وقد بـز الرافضة فـى هذا النـوع، فغالـوا غلواً شنيعًا فـى وضع

<sup>(</sup>١) الفوائد المجموعة: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك: تدريب الراوي ١/٢٧٦، والباعث الحثييث: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) تدريب الراويني ١/٢٧٧.

الأحاديث في حب سيدنا على رضى الله تعالى عنه وأرضاه. مثال ذلك حديث:

"إذا كان يوم القيامة قال الله لى ولعلى بن أبى طالب: أَدْخِلا الجنة من أحبكما، وأدخـلا النار من أبغضكما»، فذلـك قوله تعالى: ﴿القيا في جهنم كل كفار عنيد﴾(١).

#### قال عنه الشوكاني:

«فى إسناده يحيى بن عبد الحميد الحمانى، وهو كذاب، وإسحاق بن محمد بن أبان النخعى، وهو الواضع له»(٢). ومثال ذلك أيضًا:

«يا على : إن الله قد غفر لك، ولذريتك، ولوالديك ولشيعتك، ولمحبى شيعتك».

قال عنه الشوكاني: «في إسناده وضاع»(٣).

: it it

## القرائن الموجودة في الراوى والمروى معًا

وهذه القرائن تدرك بسهولة إذا نظرنا إلى حال الراوى النفسية وشخصيته ومذهبه، وإلى متن الرواية.

ومن هذا القبيل ما ذكرناه عن سعيد بن طريف حينما جاء ابنه يبكى من ضرب المعلم، فوضع حديث: «معلموا صبيانكم شراركم».

وكذلك حديث: «يكون في أمتى رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتى من إبليس، ويكون في أمتى رجل يقال له أبو حنيفة،

<sup>(</sup>١) سورة ق: آية ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الفوائد المجموعة: ٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١٨٤.

هو سراج أمتى<sup>١١)</sup>.

فالحالة النفسية للراوى فى الحديث الأول، وتعصب الأعمى فى الحديث الثانى، ومتن الحديثين كل ذلك قرائن تدل على أنهما مكذوبان على رسول الله على اله على الله على الله على الله على

#### (\$) (\$) (\$)

## حكم رواية الحديث الموضوع

إذا كنا قد عرفنا أن الحديث الموضوع هو الذى اختلق كذبًا وزورًا على رسول الله عليه ف من البدهى إذًا أن نقرر - بل نـ وُكد - خاصة بعد هـ ذه الأحاديث المتواترة التى تحذر مـن الكذب علـى رسولل الله ، عليه من البدهى إذًا أن نؤكد أنه لا يـ جوز رواية الحديث الموضوع ، . الا إذا جاء مقترنًا ببيان وضعه ، والنص علـى كذبه ، حتى لا يعتقد الناس صحته ، ويعملوا بمقتضاه .

ويأخذ ابن الجوزى - رحمه الله - على بعض العلماء رواية الموضوع من غير تبيين لدرجته، ويعتبره من تلبيس إبليس عليهم.

يقول رحمه الله: "ومن تلبيس إبليس على علماء المحدثين رواية الحديث الموضوع، من غير أن يبينوا أنه موضوع، وهذه جناية منهم على الشرع، ومقصودهم ترويج أحاديثهم، وكثرة رواياتهم وقد قال على الشرع، ومعى حديثًا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» (٢).

بل لقد وصل الأمر ببعض الأنمة الكرام كالإمام أحمد بن حنبل، والحميدى شيخ البخارى، والصيرفى الشافعي، إلى أن رواية الكاذب على رسول الله عليه المسلم لا تقبل، حتى ولو تاب!!

<sup>(</sup>١) الباعث الحثيث: ٦٨.

<sup>(</sup>٢) تلبيس إبليس: ١٥٥ - ط. المنيرية.

ولقد مال الحافظ السيوطى - رحمه الله - إلى هذا السرأى حيث قال:

«ولقد وجدت في الفقه فرعين يشهدان لما قاله الصيرفي والسمعاني، فذكروا في باب اللعان: أن الزاني إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محصنًا، ولا يحد قاذفه بعد ذلك، لبقاء ثلمة عرضه، فهذا نظير أن الكاذب لا يقبل خبره أبدًا.

وذكروا أنه لـو قذف ثم زنى بعد الـقذف قبل أن يحد الـقاذف لم يحد؛ لأ الله تعالـى أجرى العادة أنه أنه لا يفضـح أحدًا من أول مرة، فالظاهر تقدم زناه قبل ذلك، فلم يحد له القاذف.

وكذلك نقول فيمن تبين كذبه، الظاهر تكرر ذلك منه حتى ظهر ألنا، ولم يتعين لنا ذلك فيما روى من حديثه، فوجب إسقاط الكل، وهذا واضح بلا شك، ولم أر واحداً تنبه لما حررته، ولله الحمد»(١).

in in in

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي: ١/ ٣٣١.

#### المبحث الثاني

## الإسرائيليات

#### تهيد:

ومن أخطر الأمور في التفسير بالمأثور الإسرائيليات.

والإسرائيليات مفردها إسرائيلية، وهي في أصل إطلاقها حكاية أو قصة تذكر عن مصدر إسرائيلي، نسبة إلى بني إسرائيل.

وبنو إسرائيل ينسبون إلى جدهم الأعلى إسرائيل عليه السلام، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله.

وبنو إسرائيل يشمل اليهود والنصاري.

فمن إطلاقه على اليهود قوله تعالى مخاطبًا موسى وهارون:

﴿فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، أن أرسل معنا بنى إسرائيل ﴾(١).

ومن إطلاقه على النصارى قوله تعالى ﴿وإذ قال عيسى بن مريم يابنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقًا لما بين يدى من التوراة ومبشرًا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد (١).

ولكن غلب إطلاق لفظ اليهود على المنتسبين لشريعة موسى، ولفظ النصارى على المنتسبين لشريعة عيسى، عليهما السلام.

أما من شرح الله صدره لـلإسلام من هـؤلاء وأولئـك فأصبحوا يعرفون باسم: مسلمي أهل الكتاب.

ومعلوم أن لليهود مصادر دينية وغير دينية، وعلى رأس تلك المصادر التوراة، التي تضم الأسفار الموسوية الخمسة وغيرها، وتعرف

<sup>.</sup> ٦ (٢) الصف: ٦.

بالعهد القديم، وإضافة إلى التوراة شـروحها التى تعرف باسم التلمود، كما أن هناك مصادر تاريخية وأدبية وغير ذلك

ومعلوم أيضًا أن للنصارى مصادر خاصة، على رأسها الأناجيل ورسائل الرسل، ويطلق عليها جميعًا اسم العهد الجديد، ومن مجموع العهدين يتكون الكتاب المقدس لدى النصارى، الذين يؤمنون بالعهدين، بخلاف اليهود الذين لا يؤمنون إلا بالعهد القديم.

وعلى ذلك فإن الإسرائيلايت تطلق على كل ما تسرب إلى ثقافة المسلمين من مصادر يهودية أو نصرانية، بل إن بعض علماء المسلمين توسع في ذلك وأضاف إلى ذلك كل ما اندس إلى ثقافة المسلمين من أعدائهم، يريدون تشويه الإسلام والمسلمين، كقصة الغرانيق وغيرها.

والحديث عن الإسرائيليات متشعب الجوانب، ولا نريد في هذا المقام أن نتناولها جميعها، وإنما نركز الضوء على أبرز هذه الجوانب التي يظهر منها خطر تلك الإسرائيليات، وكيفية التعامل معها.

وبناء عليه، فإن حديثنا هنا يقتصر على النواحي الآتية:

- ١ متى تسللت الإسرائيليات إلى ثقافة المسلمين.
  - ٢ خطورة تلك الإسرائيليات.
  - ٣ أقسام الإسرائيليات من حيث القبول والرد.
    - ٤ حكم رواية الإسرائيليات.

فإلى الحديث عن هذه النواحي، وبالله التوفيق.

# ١ - متى تسللت الإسرائيليات إلى ثقافة المسلمين؟

تسللت الإسرائيليات إلى ثقافة المسلمين منذ عهد مبكرًا جدًا، يرجع إلى عهد صحابة رسول الله عائيليني .

وكان السبب الأكبر فى ذلك هو وجود قدرك مشترك بيس ثقافة المسلمين، وثقافة بنى إسرائيل فى بعض الأمور وكان أبرز هذه الأمور على الإطلاق، هو ما جاء فى شأن قصص السابقين.

فالملاحظ أن الثقافتين تحدثتا عن هذا القصص، إلا أن ثقافة المسلمين تحدثت عنه ثقافة بنى إسرائيل المسلمين تحدثت عنه ثقافة بنى إسرائيل المطناب.

ومن هنا تاقت نفوس بعض الصحابة إلى معرفة هذا النقصص بصورة تفصيلية، فجلسوا إلى من أسلم من أهل الكتاب يسمعون منهم هذا التفصيل.

ولكن هؤلاء الصحابة كان لهم ميزان خاص في سؤال أهل الكتاب، وفي تصديقهم.

وقد سبق أن أوضحنا ذلك أثناء حديثنا عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه، والرد على تلك الشبهة التي اتهمته بالرجوع إلى أهل الكتاب ليستمد منهم علمه، فليرجع إلى هذا الموضع حتى لا نطيل بالإعادة.

;\$: :\$: :\$:

## ٢ - خطورة الإسرائيليات

تشكل الإسرائيليات على المسلمين خطرًا داهمًا، وتحريفًا عظيمًا في العقيدة والعبادة، فهي تهز الصورة الحقيقة التي يعتقدها المسلم في الله تعالى، وفي رسل عليهم السلام، وهي في الجملة تهدف إلى صرف الناس عن القرآن الكريم، ومبادئه، تصورًا وشعورًا وسلوكًا، وسأكتفى في هذا المقام بذكر خطورتها على نواح أربع:

أولاً: من ناحية تشويه عقيدة المسلم، في الله، وفي رسله.

فبالنسبة لله تعالى: نجد هذه الإسرائيليات تصفه بصفات هي خاصة بخلقه، ومستحيلة في حقه.

فهى تصف بالتعب بعد أداء العمل!، فقد جاء فى سفر التكوين الإصحاح الثانى، ص٥:

«وفرغ الله فى اليوم السابع من عمله الذى عمل، فاستراح فى اليوم السابع من جميع عمله الذى عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه؛ لأنه فيه استراح من جميع عمله، الذى عمل الله خالقًا».

والقرآن الكيرم ينفى لحوق أى تعب بالله تعالى، إذ يقول الله فيه: ﴿ وَلَقَدَ خَلَقْنَا السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ فَى سَنَّةَ أَيَامُ وَمَا مَسْنَا مَنَ لَغُوبٍ ﴾ (١).

وهذه الإسرائيليات تصف الله تعالى بالندم على خلفه الإنسان، لكثرة ما ارتكب من شرور وآثام.

جاء في سفر التكوين، الإصحاح السادس، ص: ١٠، ١١ ما نصه:

«ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يسوم، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في

<sup>(</sup>١) سورة في: الآيَّةُ ٣٨.

الأرض، وتأسف في قلبه، فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسام مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأنى حزنت أتى عملتهم».

هذيان ما بعده هذيان، فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق آدم علم بأنه سيكون في الأرض سفك للدماء، وانتهاك للحرمات، وإفساد في الأرض، فلماذا يحزن بعد أن أوجده ووقع منه ذلك؟.

يقول تعالى: ﴿وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إنى أعلم ما لا تعلمون ﴿(١).

ومعلوم من أحاديث الرسول عَلَيْكُم أن الإنسان قبل أن يولد يأتيه الملك وهو جنين في بطن أمه فيؤمر من قبل الله بكتابه أجله، ورزقه، وشقى أو سعيد.

وهذه الإسرائيليات تصف الله تعالى بأنه ينزل من السماء إلى الأرض، ويكلم البشر!!

جاء في سفر التكوين الإصحاح الثامن عشر، ص: ٢٥، ٢٦ في شأن الكلام عن إهلاك قوم لوط ما نصه:

"وظهر له(٢) الرب عند بلوطات مَمرًا، وهو جالس في باب الخيمة، وقت حر النهار، فرفع عينيه ونظر، وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه، فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة، وسجد إلى الأرض، وقال: ياسيد إن كنتُ قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، ليؤخذ قليل ماء، واغسلوا أرجلكم، واتكنوا تحت الشجرة،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٣٠.

<sup>(</sup>١) أي لإبراهيم الخِلِيل عليه السلام.

فآخذ كـسرة خبز، فتـسندون قلوبكـم، ثم تجتازون، لأنكـم قد مررتم على عبدكم، فقالوا: هكذا تفعل كما تكلمت.

فأسرع إبراهيم إلى الخيمة، إلى سارة، وقال: أسرعى بثلاث كيلات دقيقًا سميذًا، اعجبنى واصنعى خبز ملة، ثم ركض إبراهيم إلى البقر، وأخذ عجلاً رخصًا وجيدًا، وأعطاه للغلام، فأسرع ليعمله، ثم أخذ زبدًا ولبنًا، والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم، وإذ كان هو واقفًا لديهم تحت الشجرة أكلوا»!!

﴿ كبرت كلمة تخرج من أنواههم إن يقولون إلا كذبًا ﴾ (١).

هذا قل من كثير فيما وصفوا الله تعالى به.

فإذا ما جئنا إلى جانب الأنبياء عليهم جميعًا صلوات الله وسلامه فإننا نجد النصوص قد امتلأت بالعبارات التي تحط من قدرهم، وتغمطهم حقهم من الطهر والعفاف والشرف والكرامة.

مع أن هؤلاء الأنبياء هم أطهر البشر على الإطلاق، اصطفاهم الله على خلقه واصطنعهم لنفسه على عينه.

· فهذه الإسرائيليات لا ترى حرجًا في أن يشـرب رسول من رسل الله خمرًا فيسكر ويتعرى!!

جاء في سفر التكوين، الإصحاح التاسع، ص١٥:

"وابتدأ نوح یکون فلاحًا، وغرس کرمًا، وشرب من الخمر، فسکر وتعری داخل خبائه».

وهذه النصوص لا تجد حرجًا أيضًا في أن يـترك الله لوطًا عـليه السلام لابنتيه، تسقيانه خمرًا، ليضطجع معهما ولتحملا منه وتنجبا منه نسلاً.

<sup>(</sup>١) سورة الكهك: ٥.

جاء في سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر، ص٢٩، ما نصه: «وصعد لـوط من صوغر، وسكن في الجبـل، وابنتاه مـعه، لأنه خاف أن يسكن في صوغر، فسكن في المغارة هو وابنتاه وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ، وليس في الأرض رجل ليدخل علينا، كعادة كل الأرض، هلم نسقى أبانا خمرًا ونضطجع معه، فنحيى من أبينا نسلاً، فسقتا أباهما خمرًا، في تلك الليلة، ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها، ولم يعلم باضطجاعها، ولا بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إنى قد اضطجعت البارحة مع أبي، نسقيه خمراً الليلة أيضًا، فادخلي اضطجعي معه، فنحيى من أبينا نسلاً، فسقتا أباهما خمرًا في تلك الليلة أيضًا، وقامت الصغيرة واضطجعت معه، ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت ابنتا لوط من أبيهما، فولدت البكر ابنًا، ودعت اسمه موآب، وهو أبو الموآبيين إلى اليوم، والصغيرة أيضًا ولدت ابنًا، ودعت اسمه بَنْ عَمِّي، وهو أبو بني عَمُّون إلى اليوم».

ولا تعليق لنا على هذه النصوص الكاذبة التى تصف هذا النبى بارتكاب الفاحشة، التى ما بعث إلا لمحاربتها والقضاء عليها، وإن اتخذت صوراً متعددة وأصنافًا مختلفة.

وإذا كانت هذه الإسرائيليات قد نسبت الزنا للوط عليه السلام رغمًا عنه، فإنها تنسبه لداود عليه السلام بمحض إرادته، ووفق مشيئته.

جاء في سفر صموئيل الثاني، في الإصحاح الحادي عشير، ص٩٨٨ ما نصه:

"وأما داود فأقام في أروشليم، وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره، وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت لِلرأة جميلة المنظر جدًا، فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد: أليست هذه بَثْشبَع، بنت أليعام، امرأة أوريا الحِثِّى؟ فأرسل داود رسلاً وأتخذها، فدخلت إليه، فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها، ثم رجعت إلى بيتها، وحبلت المرأة!! فأرسلت وأخبرت داود، وقالت: إنى حبلى».

إلى أن تنص تلك النصوص على أن داود - عليه السلام - احتال على أوريا، حتى تـزوج بامرأته تلك، بعد أن جعله فـى مقدمة الجيش الذي حارب به أعداءه، وقتل في هذه المعارك.

ومن هذه الإسرائيليات أيضًا ما روى فى شأن يوسف عليه السلام وعن همه بامرأة العزيز همًا يخجل لـسان العفيف أن ينطق به، ويعجز قلم الشريف أن يسطره.

ولم تكتف هذه الإسرائيليات بإلصاق مثل هذه الكبائر بالأنبياء، بل بلغت بها الوقاحة حدًا جعل من نبى الله هارون يصنع لقومه عجلاً يعبدونه من دون الله!!

وانظر في ذلك نهاية الإصحاح الثاني والثلاثين من سفر الخروج ص١٤٣:

لقد نسى أو تناسى كاتبو هذه النصوص ومحرفوا الكلم عن موضعه أن الأنبياء معصومون عن ارتكاب هذه الموبقات من زنا وشرب خمر وتحريض على عبادة الأصنام.

هل يعقل أن يترك الله أنبياء، يفعلون كل هذا؟ وهل يعقل أن يكون للأنبياء نسل من طريق سفاح؟

إن النبوة لا تتنزل إلا على قلب خاص، قد أعد لاستقبالها أشرف إعداد، قال تعالى ﴿الله أعلم إعداد، قال تعالى ﴿الله أعلم

<sup>(</sup>۱) سورة طه: ۳۹ يو

حيث يجعل رسالته (١١).

ويقول في شأن نبي من الأنبياء:

﴿كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ﴾ (٢).

ویخبرنا الله تعالی أن الشیطان لا سلطان له علی المؤمنین المتوکلین، فیقول: ﴿إنه لیس له سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون﴾(۳). بل إن الشیطان نفسه یعترف بذلك، حیث یقول:

ورب بما أغويتني لأزين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، إلا عبادك منهم المخلصين (٤).

أفبعد كل ذلك تأتى هذه الإسرائيليات، وتلحق بأفضل الخلق ما لا' يليق بعوام الناس!!

إن هذا لمنكر من القول وزور، ننز، عنه ساحة الأنبياء والمرسلين فهم المنزهون في الأولين والآخرين، وسلام عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين.

ثانيًا: هذه الإسرائيليات تمثل سدًا يمنع الناس من الدخول في الإسلام، بما تشتمل عليه من خرافات، فيتصورون أنه دين أوهام وشريعة أباطيل..

ومن ذلك: ما ذكره بعضهم في تفسير قوله تعالى: ﴿ق . والقرآن المجيد﴾.

حيث قال: «خلق الله من وراء هـذه الأرض بحرًا محيطًا بها، ثم خلق من وراء ذلك البحر جبلاً يقال له «قاف»، سماء الـدنيا مرفوعة

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: ١٢٤. (٢) سورة يوسف: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: ٩٩. (٤) سورة الحجر: ٣٩، ٤٠.

عليه، ثم خلق الله تعالى من وراء ذلك الجبل أيضًا مثل تلك الأرض سبع مرات، واستمر على هذا حتى عد سبع أرضين، وسبعة أبحر، وسبعة أجبل، وسبع سموات».

وقالوا أيضًا في تفسير هذا الحرف:

«خلق الله تعالى جبلاً يقال له «قاف»، محيط بالعالم وعروقه إلى الصخرة التى عليها الأرض، فإذا أراد الله تعالى أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل، فحرك العرق الذى يلى تلك القرية، فيزلزلها ويحركها، ثم تحرك القرية دون القرية».

قال ابن كثير: «وقد روى عن السلف أنهم قالوا:

«ق جبل محيط بجميع الأرض، يقال له جبل قاف، وكأن هذا - والله أعلم - من خرافات بنى إسرائيل التى أخذها عنهم بعض الناس، لما رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدق ولا يكذب، وعندى أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم، يلبسون به على الناس أمر دينهم»(١).

ومن ذلك أيضًا ما جاءفي تفسير قوله تعالى:

﴿ن والقلم وما يسطرون﴾.

من أنه الحوت، الذي على ظهره الأرض.

ومن هذا القبيل حديث:

«إن الأرض على صخرة، والصخرة على قرن ثور، فإذا حرك الثور قرنه تحركت الصخرة»(٢).

إلى غير ذلك من الروايات التي لو صحت نسبتها إلى الشرع لما

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطبي وابن كثير لسورة "ق".

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق تنفسير سورة (ن).

دخل أحد في دين الله، لأنه يرى أن هذا الدين دين خرافات وأوهام وأباطيل.

ثالثًا: أنها تصرف المسلمين عن الانتفاع بهداية القرآن.

فمن البدهى أن القرآن الكريم نزل لغرضين أساسيين، الإعجاز والهداية، وعلى ذلك فأى شئ لا صلة له بهذين الغرضين فلا خير فيه، إذ من شأنه أن يصرف العقول عن التفكير، والقلوب عن التدبر، والإسرائيليات شر ما يقوم بهذه المهمة.

ولقد وجدنا في معظم كتب التفسير أشياء كثيرة من هذا القبيل. ويلقيها الخطباء على مسامع المسلمين من فوق المنبر، ويضيعون بها الأوقات، ويسمعها العامة فيذهبون إلى العلماء ليمتحنوهم بها، فإذا أجاب فهو عالم عظيم وإلا فهو جاهل أحمق، ولا يدرى هذا السائل أنه هو الجاهل الأحمق.

إننا لا نرى فائدة فى الكلام عن سفينة نوح، طولها وعرضها، وارتفاعها، وأسماء الأشياء الموجودة بها، ولا نرى قيمة علمية فى معرفة اسم كلب أهل الكهف، ولونه، ولا نرى ثمرة فى تفصيل الكلام عن مائدة عيسى عليه السلام، وأى الطعام كان عليها.

كذلك لا نرى أهمية فى تعيين اسم الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها، ولا فى تحديد أنواع الطيور وأسماء الموتى الذين أحياهم عيسى بإذن الله تعالى.

وغير ذلك مما سكت عنه الـقرآن، حيث لا ثمرة من ذكره، لأنه لا يتعلق بموطن العبرة ومكمن الموعظة.

رابعًا: أنها تشكك المسلمين في علماء السلف الصالح رضى الله عنهم، حيث تروى منسوبة إليهم، وعلى ذلك فإنها تصورهم بصورة

من لاهم لهم إلا الأباطيل، وبالتالى تزعزع الثقة فى كل ما ينسب إليهم.

مما سبق يتبين لنا كيف أن الإسرائيليات تعتبر خطراً داهماً، وشراً مستطيراً يجب بتره من حقل الثقافة الإسلامية، حتى يصفو للناس دينهم، ويبدو الإسلام بكل كماله وجلاله، فإذا بالمسلمين يضمون في عقولهم وقلوبهم علماً صحيحًا، وثقافة نقية تساعدهم على ذكر الله وشكره وحسن عبادته؛ وإذا بغير المسلمين لا يجدون ما يحول بينهم وبين الإسلام، لو خلى بينهم وبين هذا الدين النقى الصحيح.

\* \* \*

# ٣ - أقسام الإسرائيليات من حيث القبول والرد

إذا كنا قد ذكرنا طرقًا من الإسرائيليات، وقررنا أنها شر مستطير يجب بتره، فليس معنى هذا أن ثقافة القوم كلها على هذه الوتيرة. أو على هذا النمط، وعلى هذا فليس كل رواية إسرائيلية نرفضها، وكذلك أيضًا ليس كل رواية إسرائيلية نرفضها، وكذلك أيضًا ليس كل رواية إسرائيلية نتقبلها.

وبناء على ذلك فإننا نستطيع أن نقسم هذه الإسرائيليات من حيث القبول والرد إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما جاء موافقًا لما في كتابنا. .

فهذا نؤمن به ونصدقه، ولا نرفضه أو نتوقف فيه.

مثاله: ما أخرجه ابن جرير والبخاري وغيرهما:

"عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو فقلت: أخبرونى عن صفة رسول الله عالي التوراة، قال: والله إنه لموصوف فى التوراة كصفته فى القرآن: يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً، وحرزاً للأميين أنت عبدى ورسولى سميتك المتوكل، ليس بفظ، ولا غليظ، ولا صخاب فى الأسواق، ولا يجزى بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا «لا إله إلا الله»، ويفتح به قلوباً غلفاً، وآذانًا صماً، وأعينًا عميًا.

قال عطاء: «ثم لقيت كعبًا، فسألته عن ذلك، فما اختلفا حرفًا، إلا أن كعبًا قال بلغته، قال قلوبًا غلوفيا، وآذانًا صموميًا، وأعينًا عموميًا»(١).

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ البَخَارَى بنحوه، في كتاب التيفير، سورة الفتح ١٨٩/٣، وفي كتاب البيوع، باب كراهية السخب في السوق: ١٤/٢، وانتظر تفسير ابن كشير: ٣/٤٨٤. ع

# ومن هذا القسم أيضًا:

ما رواه البخارى فى صحيحه عن عطاء بن يسار عن أبسى سعيد الخدرى قال: قال النبى علين التكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، يتكفؤها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته فى السفر، نزلاً لأهل الجنة، فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: "بلى، قال: تكون الأرض خبزة واحدة... كما قال النبى علين المنه فنظر النبى علين المنه ألينا، ثم ضحك حتى بدت نواجذه. الحديث (١).

القسم الثاني: ما جاء مخالفًا في شريعتنا.

وقد مضى له عدة أمثلة قريبًا أثناء الحديث عن خطورة الإسرائيليات.

مثل الروايات التي تنص على أن الله لما فرغ من الخلق استراح في اليوم السابع، والتي تذكر أن الرب حزن لأن عمل الإنسان في الأرض، وتأسف في قلبه لما كثرت ذنوب الإنسان، ومثل ما ورد في شرب نوح الخمر فسكر وتعرى، وما ورد في شأن لوط وزناه بابنتيه وحملهما وإنجابهما منه، ومثل ما ورد في شأت داود عليه السلام وزناه بامرأة أوريا، وحملها منه سفاحًا، ثم احتياله على زوجها ليتزوجها، وبالفعل خلا له الجو وتزوجها بعد أن أقحمه في مقدمة جيشه المحارب وقتله في المعركة، ومثل ما ورد بأن هارون هو الذي صنع العجل الذي عبده بنو إسرائيل.

فهذا القسم ينافى عقيدة الإسلام والمسلمين ولذلك فهو مرفوض، مردود على وجه صاحبه، إلى أن يلقى الله، فيجازيه بما هو أهله، مِن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب يقبض الله الأرض: ٤/ ١٣٢.

خزی مقیم وهوان عظیم.

القسم الثالث: ما هو مسكوت عنه.

أى لا دليل فى شرعنا يؤيد صدقه، ولا برهان فى ديننا ينص على كذبه.

وذلك مثل ما يروى عن اسم الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها، وعن عدد الذين أحياهم عيسى بإذن الله، وأسمائهم، وعن أنواع الطعام التى كانت على مائدة عيسى عليه السلام، وعن بعض البقرة الذى ضرب به قتيل بنى إسرائيل.

وغالب ذلك - كما يقول ابن تيمية رحمه الله(١) - مما لا فائدة فيه، تعود إلى أمر ديني.

فهذا القسم نتوقف في الحكم عليه، فلا نصدقه، ولا نكذبه لعدم وجود دليل بيّن يبين درجة صدقه أو كذبه.

وفيه يقول الرسول عالم الم الم الله الكتاب ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب وقالوا اتخذ الله ولدًا سبحانه: ٣/١٠٠٠.

# ٤ - حكم رواية الإسرائيليات

من استعراضنا للنصوص الشرعية والخاصة بالتحديث عن بنى إسرائيل وجدنا بعضها ينص على المنع، وبعضها الآخر يدل على الإباحة...

أما النصوص الدالة على المنع فكثيرة.. وكثير منها يدل بصراحة على أن بنى إسرائيل حرفوا كتبهم وعبثوا بها، ومادام الأمر كذلك فإن ثقافتهم الدينية لا وزن لها في ميزان الثقة، ولا قيمة لها في باب القبول.

من نصوص القرآن في ذلك:

- قول الله تعالى عليهم: ﴿أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ﴾(١).
- ويقول عنهم أيضًا: ﴿من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ﴾(١).
- ويقول عنهم أيضًا: ﴿ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ﴾ (٣).
- ويقول عن النصارى: ﴿ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظًا مما ذكروا به ﴾ الآية (٤).
- ويقول عن الفريقين جميعًا: ﴿ يَا أَهُلُ الْكُتَابُ قَدْ جَاءَكُمُ رَسُولُنَا يَبِينَ لَكُمْ كُثِيرًا مُمَا كُنتُم تَخْفُونَ مِنَ الْكُتَابِ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) البقرة: ٧٥. ٧٥. (٢) النساء: ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) المائدة: ١٣. (٤) المائدة: ١٤.

<sup>(</sup>٥) المائدة: ١٥.

### ومن نصوص السنة في ذلك أيضًا:

- ما رواه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهُ عَيْنِ اللهُ عَالَى الله وما أنزل . . . الآية»(١). ومن الآثار عن الصحابة:

- ما رواه البخارى أيضًا عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: «كيف تسألون أهل الكتاب عن شئ وكتابكم الذى أنزل على رسول الله على يؤال الكتاب معن أحدث؟ تقرءونه محضًا، لم يُشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا هو من عند الله، ليشتروا به ثمنًا قليلاً، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله، ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكم»(٢).

ومنها ما روى عن ابن مسعود بإسناد حسن - كما ذكر الحافظ ابن حجر - أنه قال: «لا تسألوا أهل الكتاب فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم، فتكذبوا بحق، أو تصدقوا بباطل»(٣).

أما النصوص الدالة على الجواز وإباحة الاطلاع على ما عند أهل الكتاب فكثيرة.

فمن القرآن: قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) اخرَجُه البخاري في كتاب التفسير، باب وقالوا اتخذ الله ولذًا سبحانه: ٣/ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول السنبي عَبِينَ لا تسألوا أهل الكتاب: ٢٧١/٤.

<sup>(</sup>٣) فتح البارى: ١٠٣/١٨ - ط. الفنية المتحدة.

- ١ ﴿ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ﴾ (١).
- ٢ ﴿واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ﴾ (٢).
- ٣ ﴿ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يـقرءون الكتاب من قبلك ﴾ (٣).
- ٤ ﴿ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ﴾ (١).

ومن المعلوم أن الأمر للرسول عَلِيْكُم، أمر للأمة، ما لم يرد دليل يخصصه.

ومن الأحاديث تلك الأحاديث التي تدل على أن الرسول عَيْنِ الله المات المواقف فيستمع لما عند اليهود.

مثال ذلك: ما جاء في مسند الإمام أحمد حيث يقول:

"حدثنا إسماعيل عن الجرير، عن أبى صخر العُقيلى حدثنى رجل من الأعراب قال: جلبت جُلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله عَيْنِ فلما فرغت من بيعتى قلت: لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه، قال: فتلقانى بين أبى بكر وعمر يمشون فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود، ناشرًا التوراة يقرؤها يعزى بها نفسه على ابن له في الموت، كأحسن الفتيان وأجمله، فقال رسول الله عَيْنِ فقال برأسه بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك ذا صفتى ومخرجي؟ فقال برأسه هكذا، أي: لا، فقال ابنه: إي، والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وإنى أشهد أن لا إليه إلا الله، وأنك رسول الله، فقال:

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١١. (٢) الأعراف: ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) يونس: ٩٤. (٤) الزخرف: ٥٥.

«أقيموا اليهودي عن أخيكم»، ثم ولى كفنه والصلاة عليه». قال عنه ابن كثير:

«هذا حديث جيد، قوى، له شاهد في الصحيح عن أنس»(١).

- ومن أحاديث الجواز أيضًا:

قول الرسول عَلَيْكُم : «بلغوا عنى ولو آية، وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج، ومن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»(١).

# التوفيق بين النصوص

وهكذا وجدنا نصوصًا تمنع الأخذ عن بنى إسرائيل، ووجدنا بجوارها نصوصًا أخرى تبيح ذلك.

مما قد يطن جاهل أن نصوص الشرع متعارضة، والواقع أنه لا تعارض ولا تناقض، فمن البدهي أن ثقافة بني إسرائيل لم تسلم من التغيير، ولم تنج من التحريف والتبديل.

ومن البدهي أيضًا أنها لم تخل من بقايا أمور قد ثبت صدقها.

فثقافتهم - إذًا - اشتملت على الغث والسمين، واختلط فيها الحق بالباطل، والحابل بالنابل.

وعلى ذلك فإننا لا نسطتيع أن نقول إن كل ما ورد عنهم ليس صدقًا، كما لا يسعنا أن ندعى بأن كل ما يروى عنهم محض صدق، وعين حق

ومن هنا، وبناء على تقسيمنا للإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام، موافق لشريعتنا، ومخالف لها، ومسكوت عنه - فإننا نستطيع أن نقرر ما

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ٣/ ٤٨١.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارجي، كتاب الأنبياء، انظر فتح البار: ٦/ ٤٩٦ - ط. السلفية.

١ - إن ما جاء موافقًا لشريعتنا فإنه مقبول، وتجوز روايته، وعليه تحمل النصوص القرآنية التي تحمل في طياتها جواز الرجوع إليهم.
 وعليه أيضًا يحمل حديث: «بلغوا عنى ولو آية، وحدثوا عن بنى

وصيبه بيت يحسن معيد بحر مي دري در د ... إسرائيل ولا حرج».

فمن غير المعقول أن يمنع الرسول عَيْنِ السّحديث بما شهد له شرعنا، وجاء مصدقًا له.

٢ - أما ما جاء مخالفًا لشريعتنا فلا يعقل أن نحمل عليه النصوص الشرعية، الدالة على الرجوع إليهم والتحديث عنهم، لأن هذا كذب، ورواية المكذوب غير جائزة، إلا إذا كانت الرواية مقترنة بيان كذب ما فيها.

٣ - أما القسم الثالث، وهو ما سكتت عنه شريعتنا، فلا وسيلة لنا للجزم بتصديقه، أو بتكذيبه، وعليه فلا يسعنا إلا التوقف في أمره، وعليه ينطبق حديث: «لا تصدقوا أهل الكتاب، ولا تكذبوهم». هذا من ناحية الحكم على هذا المسكوت عنه.

أما من ناحية روايته فإن بعض العلماء، كابن تيمية - رحمه الله-أجاز روايته؛ استنادًا لما فهمه من الإباحة من حديث «... وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج»(١).

وقد وافقه في ذلك، وسار على منواله فضيلة الأستاذ الـدكتور محمد الذهبي - رحمه الله - حيث يقول:

القصص والأخبار، لا إلى العقائد والأحكام، وروايته ليست إلا مجرد

<sup>(</sup>١) إنظر مقدمة في أصيوال التفسير: ٣٤.

حكاية له، كما هـو في كتبهم، أو كما يحدثون به، بـصرف النظر عن كونه حقًا، أو غير حق»(١).

ولكنى فى هـذا المجال لا أرى فرقًا بين القبول والروايـة، فما دمنا قد توقفنـا فى قبوله فلماذا نجيز روايـته، وفيه من الإبهام بتصـديقها ما فيه؟

إن ذلك يفتح علينا بابًا يصعب غلقه، ويترك للإسرائيليات أن تفعل فعلها في واقع المسلمين، وهذا ما حدث بالفعل نتيجة حشو كتب التفاسير بهذا الكم المتراكم من الخرافات والأباطيل.

وما أنفع وما أروع ما كتبه أستاذى الفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب فايد - أطال الله بقاءه وعم النفع به - بخصوص رواية! المسكوت عنه.

#### حيث يقول - بارك الله فيه:

"ولكننى أرى أن هذا القسم المسكوت عنه - وهو الذى لا نعلم صدقه ولا كذبه - لا تجوز روايته، بل يجب أن نتوقف فى روايته، كما توقفنا فى قبوله؛ لأن روايته توهم قبوله والتصديق به، ومادمنا قد توقفنا فى قبوله فمن الأحوط أن نتوقف كذلك فى روايته.

إذًا فالمقياس في القبوى والرواية واحد، وهو ما ورد من نصوص في القرآن أو السنة.

فما كان من الإسرائيليات موافقًا كذلك قبلناه، وأجزنا روايته، وما كان منها مخالفًا لذلك رددناه أخذًا، وأبطلناه رواية.

وما كان مسكوتًا عنه في ديننا بحيث لا يكون في نصوص القرآن أو السنة ما يوافقه، ولا ما يخالفه تـوقفنا في قـبوله عملاً بـالحديث

<sup>(</sup>١) الإسرائيليات في التفسير والحديث - د/ محمد الذهبي: ٨٦. ٨٧.

الشريف، وأرى كـذلك أن نتوقف فى روايته؛ قياسًا على توقـفنا فى قبوله، وسدًا للزريعة.

إلى أن يقول فضيلته:

"ويعجبنى فى هذا المقام ما ذكره أستاذنا الدكتور محمد أبو زهو فى شرح هذا الحديث - حديث "حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج". فقد قال:

الويرى بعضهم أن معنى حديث عبد الله بن عمرو حدثوا عن بنى إسرائيل بما لم يثبت لديكم كذبه فى المواعظ والقصص، ولا فى العقائد والأحكام، وحمل الحديث على هذا المعنى غير مرضى عندنا، وذلك لأن ما لم يثبت كذبه نوعان: أحدهما ما ثبت صدقه، وهذا تجوز حكايته باتفاق، ولا ينبغى أن يخص بالمواعظ والقصص.

وثانيهما ما لم يشبت صدقه ولا كذبه، ولا فائدة تعود على المسلمين من التحديث بهذا النوع، بعد قوله على الالتحديث بهذا النوع، بعد قوله على الكتاب ولا تكذبوهم .. الحديث - وشرعنا - والحمد لله - مكتف بنفسه، وليس بحاجة إلى مثل هذا، ففيه من العقائد والأحكام والأخلاق والآداب والمواعظ والأمثال ما فيه كفاية وذكرى لكل من كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد (1).

ان العلة تدور مع المعلول، وعليه فبقدر ثقافة المسلم بقدر ما يسمح له بالاطلاع على ثقافة أهل الكتاب، وغيرها من ثقافة أهل الكفر والإلحاد، فمن غير الجائز أن نسمح لإنسان لا يعرف عن الإسلام إلا اسمه، وعن القرآن، إلا رسمه بأن يقرأ ثقافة الكفار، ويتعمق فيها ويتأثر بما تحمل من مبادئ هداية، ومذاهب إلحادية شيوعية،

<sup>(</sup>١) الدخيل - د/ عبد إلوهاب فايد: ١/١٥٧، ١٥٨.

تحارب الإسلام، وتضمر الحقد للمسلمين.

أما من رسخ قدمه فى الإسلام، وتمسك بالعروة الوثـقى عن علم ويقين وبصيرة، بحيث لا يخشى عليه من الفتنة والضلال فجائز له أن يطلع على ثقافتهم، وبأدنـى تأمل وتدبر سيكشف زيـفها، ويدحض باطلها.

وبناء على هذه القاعدة - قاعدة العلة تدور مع المعلول - فقد وفق الحافظ ابن حجر بين نصوص المنع، ونصوص الجواز حيث يقول: «وكأن النهى وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية، والقواعد الدينية، خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك؛ لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار»(١).

: j: : j: : j:

<sup>(</sup>١) فتح البارى: ٣٤/ ٢٦١ - ط. الفنية المتحدة.

# تنبيهان

وقبل أن أختم الحديث عن الإسرائيليات أود أن أذكر هنا أمرين أراهما في غاية الأهمية، ألا وهما:

الأمر الأول: أرى أنه لا يجوز ما يفعله كثير من المفسرين رحمهم الله ، حيث يأتون بالإسرائيليات المسكوت عنها، ويفسرون بها النص القرآنى؛ لأن ذلك يعنى تفصيلاً لما أجمل، وتبيينا لما أبهم، وذلك يتنافى مع حديث رسول الله عاريا الله الله عاريا الله الله عاريا الل

وهل هناك تصديق لهذه المرويات أكثر من الإتيان بها، وجعلها تفسيرًا للنص القرآني؟

يقول الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله -:

"إن إباحة التحدث عنهم - أى عن أهل الكتاب - فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شئ، وذكر ذلك فى تفسير القرآن وجعله قولاً أو رواية فى معنى الآيات، أو فى تعيين ما لم يعين فيها، أو فى تفصيل ما أجمل فيها شئ آخر؛ لأن فى إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذى لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين لمعنى قول الله سبحانه، ومفصل لما أجمل فيه، وحاشا لله ولكتابه من ذلك، وإن رسول الله عين الله عين المناتجدث عنهم أمرنا أن لا نصدقهم ولا نكذبهم فأى تصديق لرواياتهم أقوى من أن نقرنها بكتاب الله، ونضعها منه موضع التفسير، أو البيان؟ اللهم غفرًا»(١).

الأمر الثاني: أن الرواية الإسرائيلية قد يكون سندها صحيحًا، ومع ذلك فإننا لا نستطيع الجزم بتصديق مضمونها بل قد يكون مضمونها

<sup>(</sup>١) عمدة التفسير: ١٥٦/١ - ط. دار المعارف.

غير صحيح، وذلك لأنها لم ترد من طريق معصوم، ولكن أتت عن مصدر إسرائيلي، وحكاه بعض من عرف بالأخذ عن ثقافتهم. وفي ذلك يقول فضيلة الدكتور محمد أبو شهبة:

"ولعل قائلاً يقول: أما ذكرت من احتمال أن تكون هذه الروايات الإسرائيلية مختلفة موضوعة على بعض الصحابة والتابعين فهو إنما يتجه في الروايات التي في سندها ضعف، أو مجهول، أو وضاع، أو متهم بالكذب، أو سئ الحفظ، يخلط بين المرويات، ولا يميز، أو نحو ذلك.

ولكن بعض هذه المرويات حكم عليها بعض حفاظ الحديث بأنها صحيحة السند، أو حسنة السند، أو إسنادها جيد، أو ثابت، ونحو ذلك، فماذا تقول فيها؟

والجواب: أنه لا منافاة بين كونها صحيحة السند، أو حسنة السند، أو ثابتة السند، وبين كونسها من إسرائيليات بنى إسرائيل وخرافاتهم وأكاذيبهم.

فهى صحيحة السند إلى ابن عباس، أو عبد الله بن عمرو بن العاص أو إلى مجاهد، أو عكرمة، أو سعيد بن جبير، وغيرهم ولكنها ليست متلقاة عن النبى عالي الله الله بالذات، ولا بالواسطة، ولكنها متلقاة عن أهل الكتاب الذين أسلموا.

فثبوتها إلى من رويت عنه شئ، وكونها مكذوبة في نفسها أو باطلة، أو خرافة شئ آخر!!

ومثل ذلك الآراء والمذاهب الفاسدة اليوم، فهى ثابتة عن أصحابها، ومن آرائهم ولا شك، ولكنها في نفسها فكرة باطلة، أو مذهب فاسد»(١).

<sup>(</sup>١) الإسرائيليات والموضوعات - د/محمد أبو شبهة: ١٣٦:

#### المبحث الثالث

# حذف الأسانيد

زكًى الله صحابة رسول الله عَيْمِا ، وشهد لهم بالتقوى، وألزمهم كلمتها، كما أخبر الرسول عَيْمَا أنهم خير القرون على الإطلاق واعتبر حبهم دليلاً على حبه هو، وبغضهم دليلاً على بغضه هو.

وقد ذكرنا بعض النصوص في ذلك، أثناء حديثنا عن تفسيرهم رضي الله عنهم.

لذا أجمع علماء الأمة سلفًا وخلفًا على عدالة هؤلاء الصحب الكرام.

ومن ثم كان الواحد منهم إذا سمع حديثًا من الآخر عن رسول الله عليه الله عن الإسناد، استنادًا إلى هذه الثقة المطلقة.

وإذا كان قد حدث من بعضهم أحيانًا طلب شاهد يشهد على صحة ما قال، فذلك لم يكن للشك في ذمته، أو للطعن في عدالته، وإنما كان زيادة للتثبيت، من باب: ولكن ليطمئن قلبي.

كما صرح بذلك عمر بن الخطاب فى حديث سمعه من أبى موسى الأشعرى فى الاستئذان حيث قال:

«إنما سمعت شيئًا فأحببت أن أتثبت».

أخرجه بهذا اللفظ مالك في موطئه(١).

وفى رواية لمسلم أن عمر قال لأبسى موسى: «أما إنى لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله عاليا الله عا

<sup>(</sup>١) موطأ مالك، كتاب الاستنذان، بأبُّ (١).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الأداب، باب (٣٧)

فلما جاء عصر التابعين، وبعد الناس شيئًا ما عن عهد النبوة، ظهر الوضع، وانتشر الكذب، ومن هنا دعت الحاجة إلى التوثيق والسؤال عن الإسناد.

روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين أنه قال:

«لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم»(١).

واستمر الحال على هذا الوضع، من التثبت والتوثيق، وذكر الإسناد في عهد التابعين وبعده، فلم يقبل حديث إلا بإسناد، ولم يقبل إسناد إلا بعد ثبوت صدق رجاله وعدالتهم.

إلى أن تغير الحال، ووجد من كان همه جمع الأقوال، دون ذكر السند وبيان حال الرجال، فاختلط الحابل بالنابل، والصحيح بالعليل، والأصيل بالدخيل.

يقول السيوطى بعد أن تحدث عن أشهر مفسرى التابعين:

«فهؤلاء قدماء المفسرين، وغالب أقوالهم تلقوها عن الصحابة، ثم بعد هذه الطبقة ألفت تفاسير تجمع أقوال الصحابة، والتابعين، كتفسير سفيان بن عيينة، ووكيع بن الجراح، وشعبة بن الحجاج، ويزيد ابن هارون، وعبد الرزاق، وآدم بن أبى إياس، وإسحاق بن راهوية، وروح بن عبادة، وعبد بن حميد، وسعيد وأبى بكر بن أبى شيبة وآخرون.

وبعدهم ابن جرير الطبرى، وكتابه أجل التفاسير وأعظمها، ثم ابن أبى حاتم، وابن ماجه والحاكم، وابن مردويه، وأبو الشيخ بن حبان، وابن المنذر في آخرين، وكلها مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم، وليس فيها غير ذلك، إلا ابن جرير، فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال،

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، المقدمة.

وترجيح بعضها على بعض، والإعراب والاستنباط، فهو يفوقها بذلك.

ثم ألف في التفسير خلائق، فاختصروا الأسانيد، ونقلوا الأقوال تترا، فدخل من هنا الدخيل، والتبس الصحيح بالعليل، ثم صاركل من يسنح له قول يورده، ومن يخطر بباله شئ يعتمده، ثم ينقل ذلك عنه من يجيء بعده ظائا أن له أصلاً غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح ومن يرجع إليهم في التفسير"(١).

إن خطورة حذف الإسناد تتمثل في أن الناس لا يميزون بين الصحيح والمكذوب، أو بين الأصيل والدخيل.

ومن هنا يأخذ المكذوب حكم الصحيح، ويعامل الدخيل معاملة الأصيل، وهنا تكون الطامة الكبرى، إذ يتعبد الناس بما لا أصل له، وبما لم ينزل الله، أو يشرعه رسول الله علين .

إن هناك من المفسرين - كابن جرير الطبرى وغيره - من ضمنوا تفاسيرهم بعض الإسرائيليات، وبعض الأساطير والخرافات، وإن كان هذا شيئًا يؤخذ عليهم، إلا أنهم في المقابل أعطوا العلماء الفرصة للتمييز بين المقبول والمردود، والأصيل والدخيل حينما ذكروا ما ذكروه بالإسناد، وذلك جريًا منهم على قاعدة: من أسند لك فقد حملك، أي خرج من العهدة، وألقى التبعة عليك، فعليك البحث والتنقيب، لتميز الصحيح من المريض.

أما من يحذفون الأسانيد، فإنما يـوقعون الناس في أمر خطير وشر

لذا عُدَّ حذف الإسناد من أخطر الأمور في التفسير بالمأثور.

<sup>(</sup>١) الإنقان: ٢/ ٩٠٠.

# الفصل الثامن

أهم كتب **التفسيسر بالمأشور** 

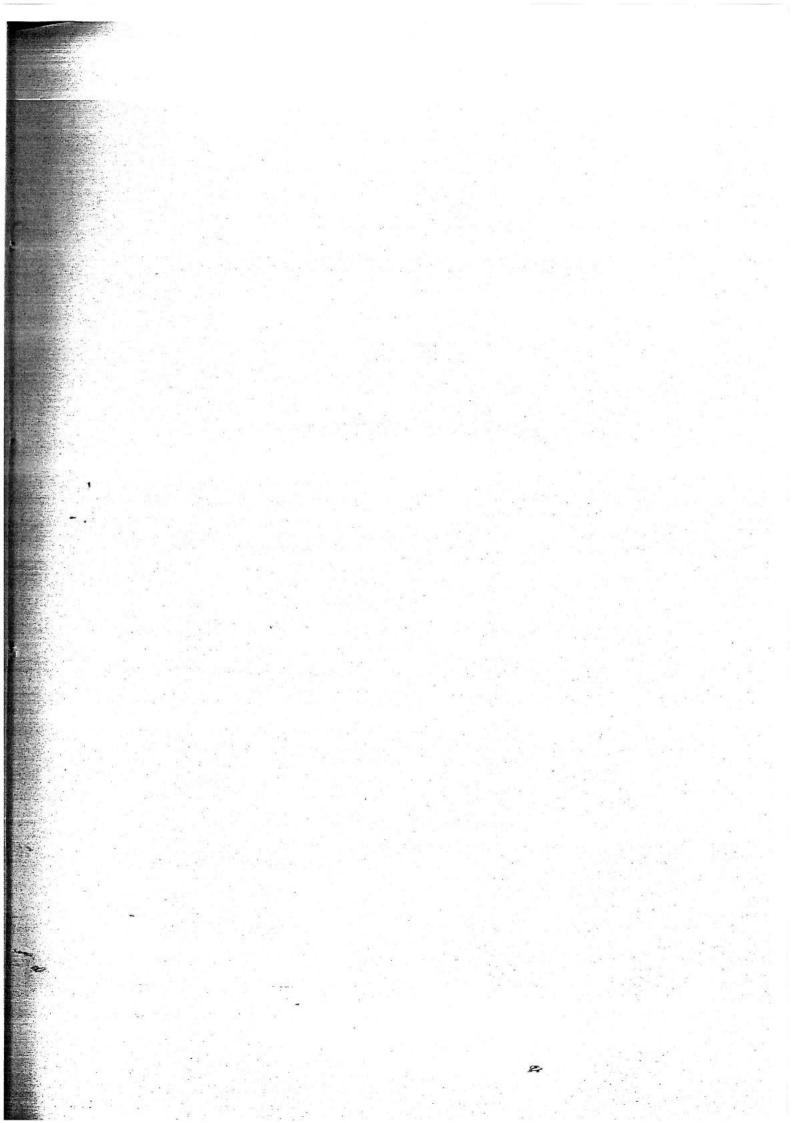

# أهم كتب التفسير بالمأثور

#### مهيد:

سبق أن قلنا إن التفسير المأثور هو: ما جاء في القرآن الكريم نفسه، أو في الأحاديث النبوية، أو في أقوال الصحابة والتابعين، لبيان مراد الله عز وجل من كلامه، ونحب نشير هنا إلى أمرين:

الأمر الأول: أن التفسير بالمأثور لم يدون كتابة في أول الأمر، بل ظل يتناقل شفهيًا من شخص لشخص ومن جيل لجيل، حتى بدأ عهد تدوين العلوم، في أواخر عهد الأمويين وأول عهد العباسيين.

الأمر الثانى: أن تدوين التفسير لم يدون فى البداية على أنه علم مستقل برأسه، بل على أنه جزء من علم الحديث، فكان الذين يدونون حديث رسول الله علي الله علي المستقل الروايات فى التفسير على أساس كونها بابًا من أبواب الحديث، ولذلك رأينا أصحاب كتب السنة يخصصون فى كتبهم قسمًا خاصًا للتفسير، يسمونه كتاب التفسير.

إلى أن أصبح فيما بعد علمًا مستقلاً برأسه، يهتم العلماء به اهتمامًا خاصًا، كيف لا، وهو الأساس لهذا الدين؟

لذا رأينا العلماء يفردون له كتبًا خاصة، يتناولون فيها تفسير القرآن كله، من أوله إلى آخره، سورة سورة وآية آية.

وكان فى مقدمة هؤلاء: ابن ماجه، صاحب السنن المتوفى سنة ٢٧٣ هـ، وابن جرير الطبرى المتوفى سنة ٣١٠ هـ، وابن أبى حاتم المتوفى سنة ٣١٠ هـ، وابن عرب مردويه المتوفى سنة ٤١٠ هـ، وغيرهم.

ثم توالى العلماء في وضع كتب خاصة في المأثـور، كابـن كثير

المتوفى سنة ٧٧٤ هـ، والسيوطى المـتوفى سنة ٩١١ هـ والـشوكانى، المتوفى سنة ١٢٥٠ هـ.

وإذا أردنا الاقتصار على ثلاثة منها، فإن أهم ثلاثة في نظرى، هي تفاسير:

۱ – ابن جریر.

٢ - ابن كثير.

٣ - السييوطي.

ولنفرد لكل تفسير حديثًا خاصًا، فنقول وبالله التوفيق:

\* \* \*

# المبحث الأول جامع البيان عن تأويل القرآن لابن جرير الطبري

ونحن في مقام الحديث عن هذا التفسير لابد لنا من التحدث عن صاحبه أولا: ثم عن تفسيره ثانيًا: فنقول وبالله التوفيق:

# أولاً: مؤلف هذا التفسير

اسمه ونسبه: هـو - كما يقول ابن خلكان -: «أبو جـعفر محمد ابن جـرير بن يـزيد بن خـالد الطـبرى<sup>(۱)</sup>، وقيـل يزيد بـن كثيـر بن ــ غالب»<sup>(۲)</sup>.

وقد يظن ظان أنه كنى بأبى جعفر، لأن ابنه الأكبر اسمه جعفر، كما هو المعهود عمن لديه ولد، ولكن الأمر على غير ذلك، فابن جرير الطبرى لم يتزوج أبدًا، وبالتالى ليس له ولد، ولكنه جريًا على عادة العرب في الاعتزاز بالكنية كنى بها نفسه، ولذلك نراه دائمًا في تفسيره يقول: قال أبو جعفر.

ومما يدل على عدم تزوجه، قوله فيما يرويه ياقوت الحموى:  $(n)^{(n)}$ .

مولده: ولد سنة أربع وعشرين ومائتين (٢٢٤ هـ) بآمل طبرستان. وبينما يذهب بعض العلماء إلى أنه أعجمي الأصل، يرى آخرون

<sup>(</sup>١) الطبري نسبة إلى طبرستان، أما الطبراني فنسبة إلى طبرية.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان: ١٩١/٤.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء: ١٨/٥٥.

أنه عربى الأصل، انحدر آباؤه وأجداده من جزيرة العرب إلى تلك البلاد التى دخلها نور الإسلام، ويستشهد هؤلاء بسلامة لغته وفصاحته في مصنفاته، فضلاً عن عروبة أسماء آبائه وأجداده إلى عصر الفتوحات، وربما يكون لأصحاب هذا الرأى الثاني نصيب من الصحة، وإن كانت أدلتهم لا تفيد اليقين.

ورغم أنه ولد في طبرستان إلا أنه لم يركن إلى الراحة، بل رحل إلى أماكن العلم شرقًا وغربًا، وطوف الأقاليم في طلب العلم - كما يقول ابن السبكي رحمه الله(١).

ومن أبرز تلك الأقاليم التي طوف فيها مصر والشام، والعراق، التي استقر بها حتى توفى ببغداد سنة ٣١٠ هـ.

من صفاته الجسمية: كان رحمه الله أسمر إلى الأدمة، أعين - أى واسع العينين - نحيف الجسم، مديد القامة، توفى وكان السواد فى رأسه ولحيته كثيرًا(٢).

#### أخلاقه:

اتصف رحمه الله بما ينبغى أن يتصف به العلماء العاملون، ومن أهم تلك الصفات ما يلى:

١ - عزة نفسه: فما كان يحب أن يكون لأحد عنده يد، جاء في معجم الأدباء: «وكان إذا أهدى إليه مُهد هدية مما يمكنه المكافأة عليه قبلها، وكافأه، وإن كانت مما لا يمكنه المكافأة عليه ردها واعتذر إلى مهديها»(٣).

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبري: ٣/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية الكبري: ٣/ ١٢٦ - ط. عيسي الحلبي.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء: ١١/ ٨٧ - ط. دار المأمون.

ومن مظاهر عزة نفسه ما يرويه هو بنفسه لما كان في طلب العلم: «أبطأت عنى نفقة والدى، واضطررت إلى أن فتقت كُمَّى القميص فبعتهما»(١).

٢ - زهده: ومع عزة نفسه أيضًا كان زاهدًا، فقد يكون الإنسان عزيز النفس، ولكنه لا يكون زاهدًا في الدنيا، إلا أن إمامنا رحمه الله جمع بين الحسنيين.

ومما يروى عنه فى ذلك أن المكتفى الخليفة قال للحسن بن العباس أريد أن أوقف وقفًا تجتمع أقاويل العلماء على صحته، ويسلم من الخلاف قال: فأحضر ابن جرير الطبرى فأملى عليهم كتابًا لذلك، فأخرجت له جائزة سنية، فأبى أن يقبلها، فقيل له: لابد من جائزة، أو قضاء حاجة، فقال: نعم، الحاجة، أسأل أمير المؤمنين أن يتقدم إلى الشرط، أن يسمنعوا السؤال من دخول المقصورة يوم الجمعة، فتقدم بذلك، وعظم فى نفوسهم (٢).

ومن مظاهر زهده أيضًا: أن العباس بن الحسن الوزير أرسل إليه: قد أحببت أن أنظر في الفقه، وسأله أن يعمل له مختصرًا، فعمل له كتاب «الخفيف» وأنفذه، فوجه إليه ألف دينار، فلم يقبلها، فقيل له: تصدق بها، فلم يفعل»(٣).

وعن زهده يقول الفرعانى: «فأما أهل العلم والديس فغير منكرين علمه وزهده فى الدنيا، ورفضه لها، وقناعته بما كان يرد عليه من حصة خَلَفَهَا له أبوه بطبرستان يسيرة، ولما تقلد الخاقانى الوزارة وجه

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبرى: ٣/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٣/ ١٢٤.

<sup>(</sup>١) الموضع السابق. ــــــ

إليه بمال كثير، فأبى أن يـقبله، فعرض عـليه القضاء فامتنع، فعـاتبه أصحابه، وقالـوا له: لك فى هـذا ثواب، وتحيى سنة قـد درسَت، وطمعوا فى أن يقبل ولاية المظالم، فانتهرهم وقال: كنت أظن أنى لو رغبت فى ذلك لنهيتمونى عنه»(١).

### نبوغه العلمي المبكر:

ومنذ نعومة أظفاره تظهر عليه أمارات النبوغ والذكاء، فقد حفظ القرآن والسنة، وصار إمامًا، ولم يزل طفلاً لم يبلغ الحلم بعد.

وكان ذلك تحقيقًا لبشارة بشر بها أبوه من قبل رسول الله عَلَيْكُم في المنام.

#### يقول ابن جرير:

«حفظت القرآن ولى سبع سنين، وصليت بالناس وأنا ابن ثمانى سنين، وكتبت الحديث وأنا ابن تسع سنين».

ورأى لى أبى فى النوم أننى بين يدى رسو الله عَلَيْكُم، وكان معى مخلاة مملوءة حجارة، وأنا أرمى بين يديه، فقال له المعبر: إنه إن كبر نَصَح فى دينه، وذب عن شريعته فحرص أبى على معونتى على طلب العلم، وأنا حينتذ صبى صغير (٢).

#### قوة حافظته:

وكان رحمه الله يتمتع بحافظة قوية تكاد تكون منقطعة النظير.

فإذا كان قد حفظ القرآن والسنة في وقت مبكر جدًا كما سبق، فإن العلوم الأخرى لم تكن عسيرة عليه، بل كانت هينة لينة تجاه حافظته القوية.

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبرى : ٣/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء: ١٨٠/ ٤٩.

يحكى لنا بنفسه عن موقف حدث له يشهد بذلك، فيقول:

«لما دخلت مصر لم يبق أحد من أهل العلم إلا لقينى وامتحننى فى العلم الذى يتحقق به، فجاءنى يومًا رجل فسألنى عن شمئ من العروض، ولم أكن نشطت له قبل ذلك.

فقلت له: عملي قول ألا أتلكم اليوم في شمئ من العروض، فإذا كان في غد فصر إلى .

وطلبت من صدیق لی العروض للخلیل بن أحمد، فسماء به، فنظرت فیه لیلتی، فأمسیت غیر عروضی، وأصبحت عروضیًا»(۱). ویقول أیضًا عن شیخه أبی کریب:

"حضرت باب داره مع أصحاب الحديث، فاطَّع من باب خَوْخَة له (٢)، وأصحاب الحديث يلتمسون الدخول ويضجون، فقال: أيكم يحفظ ما كتب عنى؟ فالتفت بعضهم إلى بعض، ثم نظروا إلى رتالوا: أنت تحفظ ما كتبت عنه؟ قال: قلت نعم، فقالوا هذا، فَسَلْهُ، نقلت: حدثتنا في يوم كذا بكذا، وفي يوم كذا بكذا» (٣).

# طلبه للعلم:

وكان رحمه الله نموذجًا للحرص على العلم وطلبه، يحدث عن نفسه فيقول:

اكنا نمضى إلى أحمد بن حماد الدولابي، وكان في قرية من قرى الرى، بينها وبين الرى قطعة، ثم نعدو كالمجانين، حتى نصير إلى ابن

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء: ١٨/ ٥٦.

<sup>(</sup>٢) أي كوة في الحائط ينفذ منها الضوء إلى البيت.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء: ١١/١٥.

حَميد، فنلحق مجلسه»(١).

وعنه يقول مسلمة بن قاسم: «رحل من بلده في طلب العلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة، فلم يزل طالبًا للعلم مولعًا به، إلى أن مات»(٢). مكانته العلمية:

وقد أتت تلك الجهود المضنية لتحصيل العلم ثمارها المرجوة، حتى تبوأ ذلك المجاهد مكان الصدارة في عصره، في مختلف العلوم.

قال عنه ابن خزيمة: «ما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير»(٣).

#### وقال عنه ابن خلكان:

قان إمامًا في فنون كثيرة، منها التفسير والحديث، والفقه والتاريخ وغير ذلك، وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه، وغزارة فضله»(٤).

#### وقال عنه الخطيب البغدادي:

الكان ابن جرير أحد الأئمة، يحكم بقوله، ويرجع إلى رأيه، لمعرفته وفضله جَمّع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حينًا لكتاب الله بصيرًا بالمعانى، فقيهًا فى أحكام القرآن، عالمًا بالسنن وطرقها، صحيحها وسقيمها، وناسخها ومنسوخها، عارفًا بأقوال الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من المخالفين فى الأحكام، ومسائل الحلال والحرام، عارفًا بأيام الناس وأخبارهم، وله الكتاب المشهور فى تاريخ الأمم والملوك، وكتاب فى التفسير لم يصنف أحد

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء: ١٨/٠٥.

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية الكبرى: ٣/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان: ٤/ ١٩١.

مثله، وكتاب سماه تهذيب الآثار، لم أر سواه في معناه، إلا أنه لم يتمه، وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة»(١).

#### وقال عنه الحسن بن على الأهوازي:

«كان أبو جعفر الطبرى عالمًا بالفقه والحديث والتفاسير والنحو واللغة والعروض، له فى جميع ذلك تبصانيف فاق بها على سائر المصنفين وله فى القراءات كتاب جليل كبير رأيته فى ثمانى عشرة مجلدة، إلا أنه كان بخطوط كبار، ذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ، وعلَّلَ ذلك وشرحه»(٢).

وجاء فى معجم الأدباء: "وكان أبو جعفر قد نظر فى المنطق والحساب والحبر والمقابلة، وكثير من فنون أبواب الحساب، وفى الطب وأخذ منه قسطًا وافرًا، يدل عليه كلامه فى الوصايا.

وكان عازفًا عن الدنيا، تاركًا لها ولأهلها، يرفع نفسه عن التماسها، وكان كالقارئ الذي لا يعرف إلا القرآن، وكالمحدث الذي لا يعرف إلا الفقه، وكالنحوى الذي يعرف إلا الفقه، وكالنحوى الذي لا يعرف إلا النحو، وكالحاسب الذي لا يعرف إلا الحساب، وكان عالمًا بالعبادات، جامعًا للعلوم، وإذا جمعت بين كتبه وكتب غيره وجدت لكتبه فضلاً على غيرها»(٣).

#### مصنفاته:

#### له مصنفات عديدة أشهرها:

كتاب التفسير الذي نحن بصدده، وكتاب في التاريخ، أسماه تاريخ الأمم والملوك، وكتاب «الخفيف» في الفقه، وكتاب التبصير في أصول

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبرى: ٣/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء: ١٨/٥٤.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء: ١١/١٨.

الدين، وكتاب تهذيب الآثار، إلى غير ذلك من الكتب.

غير أن أهم كتبه على الإطلاق، كتاب التفسير والتاريخ فهما اللذان حظيا بالبقاء والشهرة والذيوع إلى يومنا هذا(١).

#### عقىدته:

يندرج ابن جريس الطبرى - رحمه الله - ضمن علماء أهل السنة والجماعة، وإن قال عنه بعض العلماء فيه تشيع يسير، لأنه رحمه الله لم يسر على مبادئ الشيعة، بل على مذهب أهل السنة، ويتضح ذلك بجلاء، من قراءة كتبه، خاصة كتابه في التفسير.

قال عنه ابن حجر في لسان الميزان: «ثقة صادق، فيه تشيع يسير، وموالاة لا تضر»(٢).

#### خلط ظالم:

هذا وقد حدث بينه وبين أحد الروافض خلط في الاسم، مما جعل الناس يرمون ابن حجر الطبري بالكذب.

قال ابن حجر: «أقذع أحمد بن على السليماني الحافظ فقال: كان يضع للروافض، كذا قال السليماني.

وهذا رجم بالظن الكاذب، بل إن ابس جرير من كبار أثمة الإسلام المعتمدين، وما ندعى عصمته من الخطأ، ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى، فإن كلام العلماء بعضهم فى بعض ينبغى أن يتأنى فيه، ولا سيما فى مثل إمام كبير فلعل السليمانى أراد الآتى (أى محمد بن جرير بن رستم أبو جعفر الطبرى الرافضى).

ثم قال ابن حجر: «ولو حلفت أن السليماني ما أراد إلا الآتي -

<sup>(</sup>١) انظر طيقات الشافعية: ٣/ ١٢١.

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان: ٥٠٠/٥٠٠.

أى ابن جرير بن رستم السابق ذكره - لبررت، والسليمانى حافظ متقن، كان يدرى ما يخرج من رأسه، فلا أعتقد أنه يطعن فى مثل هذا الإمام بهذا الباطل، والله أعلم»(١).

وقال الخطيب البغدادي مشيراً إلى سبب اللبس: "وإنما ضره الاشتراك في اسمه واسم أبيه، ونسبه وكنيته، ومعاصرته، وكثرة تصانيفه»(۲).

# جاء في معجم الأدباء:

«وكان أبو جعفر يعتقد أن ما أخطأه ما كان ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن جميع ما في العالم لا يكون إلا بمشيئة الله، وأن الله عز وجل لم يزل موصوفًا بصفاته التي هي علمه وقدرته، وكلامه غير محدث.

# قال أبو على، الحسن بن على الأهوازي:

"وكان أبو جعفر يذهب في الإمامة، إلى إمامة أبى بكر وعمر وعشمان وعلى، رضى الله عنهم، وما عليه أصحاب الحديث في التفضيل.

وكان يكفر من كفر أصحاب رسول الله عليك من الروافض والخوارج ولا يقبل أخبارهم، ولا شهاداتهم»(٣).

وقال حين حضرته الوفاة:

«كل من عاداني وتكلم في حلِّ إلا رجلاً رماني بدعة»(٤).

#### مذهبه الفقهي:

أما مذهب الفقهي: فقد بدأ حياته مقلدًا للإمام الشافعي رحمه الله

<sup>(</sup>١) لسان الميزان: ٥/ ١٠٠. (٢) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء: ١٨ / ٨٤.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء: ١٨/ ٨٢.

تعالى، وأفتى به في بغداد، وعن هذه الفترة من حياته يقول:

«أظهرت فقه الشافعي، وأفتيت به ببغداد عشر سنين، وتلقنه منى ابن بشار الأحول، أستاذ أبي العباس ابن سريج»(١).

ولكن ابن جرير سرعان ما أصبح مجتهدًا مستقلاً، وانصرف عن التقليد.

يقول ابن خلكان: «وكان من الأئمة المجتهدين، لم يقلد أحدًا وكان أبو الفرج، المعافى بن زكرياء النهرواني، المعروف بابن طرارا على مذهبه».

إلى أن قال: «وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازى في طبقات الفقهاء، في جملة المجتهدين»(٢).

ولكن هذا المذهب الذي كان له أتباع ومقلدون يقال لهم الجريرية توارى بمرور الزمان، شأنه شأن غيره من المذاهب التي درست، ولم يعد لها بقاء.

#### أمانته العلمية وثقة العلماء فيه:

وكان رحمه الله أمينًا في العلم، ونقله، متصفًا بالصدق والعدالة، حاز ثقة العلماء فيه.

قال ابن خلكان: «وكان ثبقة في نقله، وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها»(٣).

وقال عنه ابن حجر: «ثقة صادق»(٤).

#### وفاتــه:

وبعد حياة عامرة بالكفاح تـوفي رحمه الله تعالى عـشية الأحد،

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان: ١٩١/٤.

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبرى: ٣/١٢٣.

<sup>(</sup>٤) لسان الميزان: ٥/ ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) وفيات اأعيان ٢٠٠٠ (٣)

ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة (٣١٠ هـ)، ودفن في داره برحب يعقوب ببغداد، واجتمع عليه من لا يحصيه إلا الله تعالى، وصلى على قبره عدة شهور، ليلا ونهارًا، ورثاه خلق كثير من أهل الدين والأدب(١).

#### تفسير الطبرى

وبعد الحديث عن المفسر ننتقل إلى الحديث عن تفسيره، فنقول: اسم التفسير: أسمى ابن جرير تفسيره «جامع البيان عن تأويل القرآن».

وقد كان هذا التفسير في عداد الكتب المفقودة، إلا أن الله عز وجل أراد الانتفاع به أهمل الدنيا \_\_ كلها.

لقد وجدت منه نسخة كاملة مخطوطة فى مكتبة أمير حائل الأمير حمود ابن الأميس عبد الـرشيد مـن أمراء نجد، أخذت وطبعت فى القاهرة.

يقول جولدزيهر: «كان مفاجأة سارة للعالم العلمى فى المشرق والمغرب أن صدرت طبعة كاملة فى القاهرة لهذا الكتاب النضخم فى ٣٠ جزءًا فى نحو ٥٢٠٠ صفحة، معتمدة على نسخة كاملة مخطوطة، وجدت فى مكتبة أمير حائل، كما طبعت بعد ذلك منقحة سنة ١٩١١م»(٢).

ويبدو من المراجع التي تضمها المكتبة الإسلامية أن تفسير الطبرى، وكذلك تـــاريخه كانـــا أكبر حجــمًا مما همـــا عليه الآن، إلا أن الــطبري

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبرى: ١٢٦/٣.

 <sup>(</sup>۲) المذاهب الإسلامية في التنفسير: ١٠٨، ١٠٩، وانظر التنفسير والمفسرون:
 ٢٠٤/١.

اختصرهما، خوفًا من أن تدركه المنية قبل إتمام إملائهما على الناس، كما نصحه الناصحون.

جاء في طبقات الشافعية الكبرى أن أبا جعفر قال لأصحابه:

«أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا كم يكون قدره؟ فقال: ثلاثون ألف ورقة، فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه، فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة.

ثم قال: هل تنشطون لتاريخ العالم، من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحواً مما ذكره في التفسير، فأجابوه بمثل ذلك، فقال: إنا لله ماتت الهمم»، فاختصره في نحو ما اختصر التفسير»(١).

#### قيمة هذا التفسير

تأتى أهمية هذا التفسير من ناحيتين، من الناحية الزمانية ومن الناحية التخصصية.

أما من الناحية الزمانية: فإنه يعتبر أقدم كتاب في التفسير وصل إلينا وذاع وانتشر في العالم كله.

أما من ناحية التخصص: فلأن الطبرى سلك فيه مسلكًا بديعًا لم يسلكه أحد قبله، ولا بعده، حيث لم يقتصر فيه على المأثور فقط، وإنما أعمل فيه عقله، فاستنبط الأحكام، ووجه الأقوال، ورجح بعضها على بعض، ترجيحًا قائمًا على الدليل المجرد من الهوى والتعصب، مما يدل على شخصية مفسر حرّ عالم نزيه، ينشد الحق، أيًا كان قائله.

يقول جولدزيهر: «ولدينا في هذا الكتاب دائرة معارف غزيرة الثروة من التفسير المأثور، يقدمها لنا الطبري نفسه.

<sup>(</sup>١) طيقات الشافعية: ١٢٣/٣.

وهو لا يعنا تجاه آراء التفسير الأميل إلى الاستقلال، والذاتية الصادرة عن الرأى، والتى لا يعيرها اهتمامًا، يؤكد التصويب المطلق للعلم، المؤسس على صحابة الرسول وتابعيهم، والرواية التى يؤيدها التوارث المتسلسل والذيوع المطرد، على أنهما الطابع الوحيد لصواب التفسير.

وإلى جانب ذلك يتطلب الطبرى لإجماع الأمة في التفسير أيضًا أعلى مراتب الحجية.

وفى هذا المعنى يرتب من آية إلى أخـرى وجوه التفسير المروية عن دائرة الثـقات المعتد بـهم فحسب، مـنسقة بعـضها إلى جانـب بعض، حسب اختلاف الإسناد الذى رواها عن طريقته.

ولا يفعل ذلك في مجرد سرد آلي، بـل يستخدم في تـوسع حق - النقد المعمـول به في الإسلام منذ عهد جد مبـكر، تجاه سلاسل رجال السند»(۱).

من أجل هذا نال تفسير ابن جرير الطبرى إعجاب العلماء وثناءهم عليه.

يقول عنه أبو حامد الإسفرايني: «لو سافر رجل إلى الـصين حتى يحصل له كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرًا» (٢).

وقال النووى في التهذيب (٣): «كتاب ابن جرير في التفسير لم يصنف أحد مثله».

وقال ابن خزيمة بعد أن قرأه في سنوات: «نظرت فيه من أوله إلى

<sup>(</sup>١) المذاهب الإسلامية في التفسير: ١٠٩، ١١٠.

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية الكبرى: ٣/ ١٢٢، ولسان المكيزان: ٥/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن الإتقان: ٢/ ١٩٠.

آخره، وما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير ١١٠٠٠.

وقال ابن تيمية: «وأما التفاسير التي في أيدى الناس فأصحها تفسير ابن جرير الطبرى، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانية الثابتة، وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين، كمقاتل بن بكير والكلبي (٢). ويقول السيوطي: «وكتابه أجل التفاسير وأعظمها» (٣).

# منهج الطبرى في تفسيره

كما سبق أن قبلنا إن تفسير الطبرى لم يقتصر على المأثور فقط، وإنما اتسع ليتناول أشياء أخرى، كالاستنباط والإعراب، وذكر الأقوال وتوجيح بعضها على بعض.

وعلى هذا فهو وإن احتل المرتبة الأولى من ناحية المأثور، فإنه يعتبر مرجعًا في غاية الأهمية في التفسير بالرأى المحمود أيضًا.

وبذلك فاق التفاسير التى اقتصرت على المأثور فقط كتفاسير ابن أبى حاتم وابن ماجه والحاكم وابن مردويه وابن حبان وابن المنذر.

بى الماري ولذلك يعلق السيوطى على هذه التفاسير في موازنة بينها وبين تفسير ابن جرير الطبرى فيقول:

روكلها - أى التفاسير المشار إليها - مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم، وليس فيها غير ذلك، إلا ابن جرير، فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال، وترجيح بعضها على بعض، والإعراب والاستنباط، فهو يفوقها بذلك»(٤).

وقد جرت عادة ابن جرير الطبرى في تفسيره من أوله إلى آخره أن

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية: ٣/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر مقدمة في أصول التفسير. وفتاوى ابن تيمية: ٢/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) الإتقان: ٢/ ١٩٠. (٤) الإتقان: ٢/ ١٩٠.

يقول: «القول في تأويل قوله تعالى كذا».

ثم يقول قال أبو جعفر: «... ثم يفسر الآية بما يسراه صحيحًا من وجهة نظره، ثم يستشهد لصحة تفسيره بما يراه مؤيدًا لها، من القرآن أو السنة، أو أقوال الصحابة والتابعين، أو الشعر العربى، أو استعمالات العرب وغير ذلك.

وإذا كان في الآية أكثر من قول ذكر ذلك وتعرض لكل قول بالتوجيه، ورجع ما يراه راجعًا بأى وجه من وجوه الترجيح المعروفة لدى المفسرين وعلماء الأصول.

ونستطيع أن نبرز أهم ملامح منهجه في النقاط التالية:

أولاً: تفسيره القرآن بالقرآن:

فهو حينما يفسر الآية يأخذ الرسول عاليك المثل الأعلى له، حينما كان يفسر القرآن بالقرآن، كما أوضحنا في موضعه في أول هذا الكتاب، حينما فسر الظلم في سورة الأنعام في قول تعالى ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بالشرك الوارد في سورة لقمان في قوله تعالى ﴿إن الشرك لظلم عظيم ﴾.

ومن هذه الأمثلة ما يأتي:

١ - في تفسير الاستعاذة قال: تأويل قوله ﴿من الشيطان﴾.

قال أبو جعفر: «والشيطان في كلام العرب: كل متمرد من الجن والإنس والدواب وكل شئ، وكذا قال ربنا جل ثناؤه ﴿وكذلك جعلنا لكل نبى عدواً شياطين الإنس والجن﴾(١)، فجعل من الجنس شياطين مثل الذي جعل من الجن.

وقال عمر بن الخطاب رحمة الله عليه، وركب برذونا فجعل

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١١٢.

يتبختر به فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترًا، فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسى(١).

٢ - وفى تفسير قوله تعالى ﴿صراط الذين أنعمت عليهم﴾ من سورة الفاتحة يقول: «صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك، من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين» ثم يقول: «وذلك نظير ما قال ربنا جل ثناؤه فى تنزيله ﴿ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين﴾ (٢).

٣ - وفي تأويل قوله تعالى ﴿ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى البصارهم غشاوة﴾ يذهب إلى أن الختم على القلوب والأسماع دون الأبصار، ويستشهد على ذلك بالقرآن فيقول:

«ختم غير موصوفة به العيون في شئ من كتاب الله، ولا في خبر عن رسول الله على العرب، ولا موجود في لغة أحد من العرب، وقد قال تبارك وتعالى في سورة أخرى ﴿وختم على سمعه وقلبه له ثم قال ﴿وجعل على بصره غشاوة ﴾ ثم فلم يدخل البصر في معنى الختم» (٤).

وفي تفسير قوله تعالى ﴿أو أكنتم في أنفسكم ﴾(٥).
 يقول: «أو أخفيتم في أنفسكم فأسررتموه من خطبتهن وعزم نكاحهن وهن في عددهن فلا نكاح عليكم أيضًا في ذلك.
 يقال: «أكن فلان هذا الأمر في نفسه فهو يكنه إكنائًا وكّنّه إذا

<sup>(</sup>١) جامع البيان: ٧٦/١ - ط. دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان: ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٥) البقرة:

ستره، وإنما يقال كننته في البيت أو في الأرض إذا خبأته فيه، ومنه قوله تعالى ذكره: ﴿كَأَنَّهُ بِيضِ مَكْنُونَ﴾ (١)، أي مخبوء ٣(٢).

وكان ابن جرير قدوة للمفسرين بالمأثور بعده، وأبرز من تأثر به في هذه الناحية ابن كثير عليهما رحمة الله.

فقد توسع في ذلك توسعًا شديدًا أكثر من الطبري، الذي كان يقتصر على آية أو آيتين، ليقوى صحة ما يذهب إليه.

### ثانيًا: تفسيره القرآن بالسنة

ومن منهجه رحمه الله أنه كان يلجأ إلى السنة في التفسير إذا لم يجد في القرآن ما يستشهد به، أو أراد زيادة الأدلة لما يذهب إليه. ومن أمثلة ذلك ما يلي:

۱ - فی تفسیر قوله تعالی ﴿ وَإِذْ قَالَ إِسراهیم رَبِ اجعل هذا بلداً آمناً ﴾ (۲)، ذکر اختلاف العلماء فی الوقت الذی ابتدا فیه تحریم مکة، وجعلها للناس آمنا هل من یوم خلق السموات والارض أم من ساعة أن دعا إبراهیم ربه بذلك، ثم قال: «والصواب من القول فی ذلك عندنا أن الله تعالی ذکره جعل مکة حرمًا حین خلقها وأنشاها کما أخبر النبی عربها یا درمها یا وم خلق السموات والارض (٤) بغیر تحریم منه لها علی لسان أحد من أنبیائه ورسله (۵).

# ٢ - وفي تفسير قوله تعالى ﴿ رَبُّنا وَابْعَثْ فَيْهُمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتُلُو عِلْيُهُمْ

(١) الصافات: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان: ٢/ ٣٤6.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى وغيره، انظر صحيح البخارى، كتاب الحج. باب لا يحل القتال يمكة.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان: ١٦ / ٩٢ .

وفى تفسير قوله تعالى ﴿ يا أخت هارون ﴾ (٣). يذكر اختلاف العلماء
 فيمن كان هارون هذا الذى ذكره الله، وأخبر أنهم نسبوا مريم إلى
 أنها أخته.

ثم يـقول: «والصـواب من القول فــى ذلك ما جــاء به الخبـر عن رسول الله عائلينيم الذى ذكرناه وأنها نسبت إلى رجل من قومها»(٤).

وهو يشير بذلك إلى حديث المغيرة بن شعبة الذى ذكره قبل نصه هذا بقليل، حيث جاء فيه أن المغيرة بن شعبة قال:

"بعثنى رسول الله عليكم إلى أهل نجران، فقالوا لى: ألستم تقرءون ﴿ يَا أَخْتُ هَارُونَ ﴾؟ قلت: بلى، وقد علمتم ما كان بين عيسى وموسى، فرجعت إلى رسول الله عليكم ، فأخبرته فقال: "ألا أخبرتم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم »(د).

### ثالثًا: تفسيره بأقوال الصحابة والتابعين

كما نجد أن ابن جرير رحمه الله يستشهد بأقوال الصحابة والتابعين بكثرة لا يجاريه فيها أحد، إلى درجة الإطالة التي تفضى إلى الملل، خاصة حينما تكون الروايات كلها تحمل معنى واحداً.

<sup>(</sup>۱) البقرة: ۱۲۹. (۲) جامع البيان: ۱/۲۰۶.

<sup>(</sup>٣) مريم: ٨٨.
(٤) جامع البيان: ٨/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب الآداب، باب (٩).

وربما نجد له عــذراً فى ذلك، فلعله أراد بــتلك الكثرة حـفظ تلك الروايات من الضياع أو النسيان فى كتابه هــذا، لكى يستفيد منه العلماء فى مختــلف اختصاصاتهــم، سواء المفسرون أم المحدثون أم المفقهاء أم النحويون وغير ذلك، وقد كان كتابه بالفعل كذلك. فصار خزينة لعلوم كثيرة، يرجع إليها العلماء على اختلاف فنونهم.

وأعتقد أننا في غنى عن ذكر نماذج لتفسيره بأقوال الصحابة والتابعين، إذ لا تخلو آية من ذكر ذلك.

### رابعًا: الإسرائيليات في تفسيره

ونحن في هذه الزاوية - زاوية التفسير بأقوال الصحابة والتابعين نأخذ عليه الإكثار من ذكر الإسرائيليات التي تصل في بعض الأحيان إلى أنها تقدح في العقيدة أو تتنافى مع عصمة أنبياء الله عز وجل.

وهو بهذا السلوك يفتح المجال واسعًا أمام أعداء الله تعالى لينالوا من هذا الدين، ويصوروا الإسلام على أنه دين خرافات وأساطير. ونستطيع أن نشير إلى بعضها في عجالة.

۱ - فی تفسیر سورة الأنعام، وعند قوله تعالی: ﴿ومن أظلم ممن افتری علی الله کذبًا أو قال أوحی إلی ولم یوح إلیه شی پذکر روایتین فی سبب نزولها، وأنها نیزلت فی عبد الله بن مسعود بن أبی سرح، حیث کان یکتب للنبی عابی فکان إذا أملی علی علی علی فکان ازا أملی علی سرح، حیث کان یکتب هو (علیمًا حکیمًا) وإذا قال (علیمًا حکیمًا) کتب هو (علیمًا حکیمًا) وإذا قال (علیمًا حکیمًا) کتب (سمیعًا علیمًا) فشك وکفر، وقال: إن کان محمد حکیمًا) کتب (سمیعًا علیمًا) فشك وکفر، وقال: إن کان محمد یوحی إلیه فقد أوحی إلی، وإن کان الله ینزله فقد أنزلت مثل ما أنزل الله.

وفي الرواية الأولى: "وكان فيما يملى "عزيز حكيم" فيكتب

«غفور رحيم، فيغيره ثم يقرأ عليه «كذا وكذا» لما حول فيقول «نعم، سواء».

إن مثل هاتين الروايتين مهما بلغ من صحة السند - وإن كان لعلماء الحديث في بعض رجال سنديهما كلام، كابن جريج في الرواية الأولى وأسباط في الثانية: أقول مهما بلغ من صحة السند فلا نسلم بصحة المن، لأن هذا يعنى أن النص القرآني يجوز فيه التصرف من قبل الخلق، وهذا مردود من خلال القرآن نفسه.

قال تعالى ﴿قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى ﴿(١).

أفيأتي رسول الله عَيْنِ ويقر ابن أبى سرح على تغيير النص القرآني، وبالذات في الفاصلة.

إن الفاصلة بالذات لها دور عظيم في الإعجاز القرآني، بحيث لا تؤدى لفظة معنى اللفظة التي أنزلها الله تعالى.

<sup>(</sup>١) يونس: ١٥.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى فى مواضع متعددة منها فى البخارى: كتاب الدعوات باب(٦).

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد: ٣/ ١٥٦.

وصدق ابن عطيه رحمه الله، حينما قال: «وكـتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد»(١).

والأغرب من إيراد ابن جرير لهذه الروايات أنه علق عليها بكلام يفهم منه تصديقه إياها، حيث قال معلقًا: «ولا تمانع بين علماء الأمة أن ابن أبى سرح كان ممن قال: «إنى قد قلت مثل ما قال محمد. إلى أن قال: فإن كان ذلك كذلك فقد دخل فى هذه الآية كل من كان مختلقا على الله كذبًا»(٢).

نعم لا تمانع بسين علماء الأمة أن ابن أبى سرح قد قال مثل هذا، ولكن الذى تمنعه الأمة كلها أن يكون الرسول عَلَيْظِيْم قد أقره على تغيير النص القرآني.

إن هذا الكلام في هذا الوقت لو صح لا يمكن تصديقه، لأنه كلام من مرتد يطعن في الإسلام كذبًا وزورًا، بدليل أنه رجع إلى الإسلام مرة أخرى.

إنه لو كان مقتنعًا بأن الرسول كذاب، لما دخل في الإسلام مرة أخرى بعد ارتداده.

أقول: إن ابن جرير قد فتح المجال للمستـشرقين للطعن في القرآن من أمثال جولدزيهر وغيره.

يقول جولدزيهر معلقًا على رواية مثل هذه لابن جرير الطبرى: «وهو رأى انتهى - فيما يتعلق بتلاوة القرآن ومراسيم العبادة - إلى القول بجواز قراءة النص المطابق للمعنى، وإن لم يطابق حرفية اللفظ».

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز: ١/ ٧٢ - ط. المجلس الأعلى للشنون الإسلامية.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان: ٥/٢٦٩.

ثم يـقول: «وإلـى هذا أيضًا مثـال أوضح فإن عـبد الله بـن أبى سرح...»(١).

ثم ذكر قصته التي رواها ابن جرير الطبري.

أرأينا لو أن إمامنا ابن جرير عليه رحمة الله لو نظف تفسيره من مثل هذه الروايات، أو أنه علق عليها مشيرًا إلى كذبها بالمرة.

إذًا لاستراح، ولسد الباب من هذه الناحية، أمام أولئك الطاعنين الأفاكين.

٢ - ومن أمثال الإسرائيليات التي تشوه العقيدة أيضًا ما يذكره ابن
 جرير الطبرى في آيات خلق السمكوات والأرض، والكائنات جميعًا.
 ومن أمثلة ذلك:

فى تفسير قوله تعالى فى سورة البقرة ﴿هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعًا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات ﴾ يطرح سؤالاً ويجيب عليه بالإسرائيليات فيقول:

فإن قال لنا قائل: فما صفة تسوية الله جل ثناؤه السموات التى ذكرها فى قوله ﴿فسواهن﴾ إذ كن قد خلقن سبعًا قبل تسويته إياهن؟ وما وجه ذكر خلقهن بعد ذكر خلق الأرض، ثم يقول:

قيل: قد ذكرنا ذلك في الخبر الذي رويناه عن ابن إسحاق، ونؤكد تأكيدًا بما نضم إليه من أخبار بعض السلف المتقدمين وأقوالهم.

ثم ذكر الآتى: «إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء، ولم يخلق شيئًا غير ما خلق قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانًا فارتفع فوق الماء، فسما عليه، فسماه سماء.

<sup>(</sup>١) مذاهب التفسير الإسلامي: ٤٩-٥١.

ثم أيبس الماء، فجعله أرضاً واحدة، ثم فتقها، فجعل سبع أرضين في يومين، في الأحد والاثنين، فخلق الأرض على حوت، والحوت هو النون الذي ذكره الله في القرآن ﴿ن والقلم....﴾، والحوت في الماء والماء على ظهر ملك، والملك على والماء على ظهر صفاة (١)، والصفاة على ظهر ملك، والملك على صخرة، والصخرة في الربح، وهي الصخرة التي ذكر لقمان - ليست في السماء ولا في الأرض، فتحرك الحوت فاضطرب، فتزلزلت الأرض، فأرسى عليها الجبال فقرت فالجبال تفخر على الأرض. . إلى أخر تلك الرواية (٢).

إن هذه الإسرائيليات تشوه العقيدة الإسلامية، إذ أنها تصور الإسلام على أنه دين خرافات، تقوم فيه عقيدة المسلمين على أوهام لا ـ أساس لها، وعلى أساطير لا واقع لها.

ومن تلك الروايات الباطلة التي تحط من قدر الأنبياء، وتتنافى مع مقام النبوة، والتي أوردها ابن جرير في تفسيره.

۱ - ما ذكره في فتنة سليمان عليه السلام، من إسرائيليات باطلة حيث ذكر تلك الروايات التي تنص على أن داود قال يارب: إن الخير كله قد ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي، فأعطني مثل ما أعطيتهم وافعل بي مثل ما فعلت بهم، قال: فأوحى الله إليه: إن آباءك ابتلوا ببلايا لم تبتل بها. إلى أن قال: فأوحى إليه إنك مبتلي فاحترس، قال: فمكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث، إذ جاءه الشيطان قد تمثل في صورة حمامة من ذهب حتى وقع عند رجليه وهو قائم يصلى، فمد يده ليأخذه، فتنحى فتبعه، فتباعد حتى

<sup>(</sup>١) أي صخرة ملاه، كما في لسان العرب.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان: ١/ ٢٣٠، ٢٣١.

وقع فى كوة، فذهب ليأخذه فطار من الكوة، فنظر أين يقع، فيبعث فى أثره، قال: فأبصر امرأة تنغتسل على سطح لها، فرأى امرأة من أجمل الناس خلقًا، فحانت منها التفاتة فأبصرته فألقت شعرها فاستترت به، فزاده ذلك فيها رغبة، فسأل عنها، فأخبر أن لها زوجًا، وأن زوجها غائب بمسلحة كذا وكذا.

فبعث إلى صاحب المسلحة أن يبعث أوريا إلى عدو كذا وكذا، فبعثه ففتح له، وكتب إليه بذلك.

فكتب إليه أيضًا أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا، أشد منهم بأسًا، فبعثه ففتح له أيضًا، فكتب إلى داود بذلك، فكتب إليه أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا، فبعثه فقتل المرة الثالثة، وتزوج امرأته(١).

واضح تمام الوضوح بطلان هذه الرواية، لتنافيها مع مقام النبوة، حيث إن ما فيها من مضمون لا يليق بعوام الناس، فضلاً عن صالحيهم، فما بالك بالصفوة التي اختارها الله ليكونوا رسلاً منه إلى الناس؟ ومع ذلك لا يعقب عليها ابن جرير بكلمة واحدة.

لقد أبطل العلماء هذه الرواية وأضرابها، فليرجع إلى تفاسيرهم. خشية الإطالة هنا.

٢ - ومثل هذه الرواية ما ذكره في فتنة سليمان عند قوله تعالى من السورة نفسها ﴿ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب ﴾.

٣ - كذلك ما ذكره فى حق صفوة الخلق سيدنا محمد على فى تفسير سورة الأحزاب، عند قوله تعالى ﴿وإذتقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك ﴾، وقصة زينب بنت جحش

<sup>(</sup>١) جامع البيان: ١٠ / ٧١.

رضى الله عنها.

إن هذه السروايات وأمثالها لو حذفها ابن جريس من تفسيره أو ضعفها لكانت تحسب له في رصيده الطيب، ولكنها كانت ضده، واتخذ منها الأفاكون أدلة طعن وتشهير بالإسلام وأنبياء الله تعالى. وقد يعتذر معتذر للطبرى ويقول إنه كان يذكر الروايات بأسانيدها ولا لوم عليه، لأن من أسند لك فقد حملك، أي إذا كان الطبرى ذكر إسناد الرواية فعلى القارئ دراسة الإسناد فإن كان صحيحًا قبل الرواية والا ردها.

ونقول: أولاً: هذا مسلك غير سوى، لأن من عندهم القدرة على دراسة الإسناد قلة في غاية الندرة، أما غيرهم فإنهم يعتبرون تلك الروايات التي لم ينص على ضعفها، يعتبرونها صحيحة، ويروونها في مساجدهم ونواديهم، وأمكنة دروسهم ومحاضراتهم.

ثانيًا: ليس كل رواية إسنادها صحيح يكون متنها صحيحًا. فقد يكون السند صحيحًا والمتن في غاية الضعف، وقد أبان العلماء ذلك غاية الإبانة، كما وضحناه في نهاية الحديث عن الإسرائيليات.

#### خامسًا: اعتناؤه بذكر الأسانيد

ومن مزايا هذا التفسير العظمى اعتناء صاحبه بذكر الأقوال بأسانيدها، ولكن مما يؤخذ عليه فى ذلك، عدم تعقب الإسناد الضعيف ببيان ضعفه فى غالب الأحوال، مما يوقع القارئ فى خطر تصديقها، خاصة لو كانت مما يمس العقيدة، أو عصمة الأنبياء، وقد دافع بعض العلماء عن ابن جرير فى هذه الناحية، بأنه سار على طريقة من أسند لك فقد حملك ولكن هذه الطريقة لا يستطيعها معظم المسلمين الذين يقرءون هذا التفسير.

#### سادسًا: عنايته بالقراءات

وفى سبيل تفسير القرآن بالـقرآن، وتوصلاً أيضًا للرأى الراجح من بين عدة آراء، نرى الإمام الطبرى رحمه الله يـعتنى بالقراءات، ويوليها اهتمامًا خاصًا، لا سيما وأنه إمام فيها، وله فيها مؤلف مستقل بلغ ثمانية عشر مجلدًا، وإن كان الآن يعد فى ضمن المفقود.

وهو في إيراده إياها نلاحظ عليه ما يلي:

١ - نسبة كل قراءة إلى أصحابها في العالب، حيث يعبر بقوله: «هذه قراءة أهل المدينة، أو أهل الكوفة، أو أهل الحجاز، وهكذا.

٢ - توجيه كل قراءة .

٣ - قد يقبل أكثر من قراءة، ولكنه يميل إلى قراءة دون الأخرى معللاً
 بأنها أفصح، أو أخف على اللسان، ونحو ذلك.

٤ - قد يذكر القبيلة التي يرجع إليه أصل القراءة.

٥ - يربط أحيانًا بين القراءة في موضع، وكيفية نطقهًا في موضع آخر.

٦ - يرد القراءة التي لم تثبت عن الرسول علينهم ، أو غير مقبولة من ناحمة العربية.

٧ - يرد في بعض الأحيان قراءة متواترة أو في حكم المتواترة.
 وهذه الملاحظة السادسة في غاية الخطورة.

وهذه بعض الأمثلة لتلك الملاحظات السابقة:

۱ - في قوله تعالى ﴿وهذا كتاب مصدق لسانًا عربيًا لينذر الذين ظلموا﴾ (۱).

يقول: ﴿واختلف القراء في قراءة ﴿لينذر﴾ فقرأ ذلك عامة قراء الحجاز ﴿لتنذر﴾ بالتاء، بمعنى: لتنذر أنت يا محمد، وقرأته عامة

<sup>(</sup>١) الأحقاف: ١٢. ﴿

قراء العراق بالياء، بمعنى لينذر الكتاب، وبأى القراءتين قرأ ذلك القارئ فمصيب»(١).

٢ - وفي قوله تعالى ﴿فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم﴾ (٢).

يقول: «قرأ عامة قراء المدينة والبصرة ﴿لا تَرَى إلا مساكنهم بالتاء نصبًا، بمعنى: فأصبحوا لا ترى أنت يا محمد إلا مساكنهم وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة ﴿لا يُرى إلا مساكنهم بالياء في ﴿يُرى ﴾، ورفع المساكن، بمعنى ما وصفت قبل أنه لا يسرى في بلادهم شي إلا مساكنهم.

وروى الحسن البصرى ﴿لا تُرَى﴾ بالتاء.

#### ثم علق على القراءات الثلاث بقوله:

«وبأى القراءتين اللتين ذكرت من قراءة أهل المدينة والكوفة قرأ ذلك القارئ فمصيب».

الوأما التي حكيت عن الحسن فهي قبيحة في العربية وإن كانت جائزة، وإنما قبحت لأن العرب تُذكّر الأفعال التي قبل إلا، وإن كانت الأسماء التي بعدها أسماء إناث، فتقول: ما قام إلا أختك، ما جاءني إلا جاريتك، ولا يكادون يقولون ما جاءني إلا جاريتك، وذلك أن المحذوف قبل إلا أحد، أو شئ، وأحد وشئ يُذكّر فعلَهما العرب، وإن عني بهما المؤنث فتقول إن جاءك منهن أحد فأكرمه، ولا يقولون إن جاءتك وكان الفراء يجيزها على الاستكراه» (3).

٣ - فى تفسير قوله تعالى ﴿قل إننى هدانى ربى إلى صراط مستقيم دينًا قيمًا ﴾(١).

<sup>(</sup>١) جامع البيان: ٢٨٣/١١. (٢) الأحقاف: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان: ٢٩٤/٢١. (٤) الأنعام: ١٦١.

قال: "وقرأ ذلك عامة قرأة المدينة وبعض البصريين (دينًا قيكمًا) بفتح القاف، وتشديد الياء، إلحاقًا منهم ذلك بقول الله ﴿ذَلَكُ الدين القيم ﴾ (١) وبقوله ﴿ذَلَكُ دين القيمة ﴾ (١) وبقوله ﴿ذَلَكُ دين القيمة ﴾ (١).

وقرأ ذلك عامة قرأة · الكوفيين ﴿ دينًا قيمًا ﴾ بكسر القاف، وفتح الياء، وتخفيفها، وقالوا: القيّم والقيّم بمعنى واحد، وهما لغتان، معناهما الدين المستقيم.

قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك عندى أنهما قراءتان مشهورتان فى قراءة الأمصار، متفقتا المعنى، فبأيتها قرأ القارئ فهو للصواب مصيب، غير أن فتح القاف وتشديد الياء أعجب إلى، لأنه أفصح اللغتين وأشهرهما»(٣).

إ - وفي تفسير قوله تعالى ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ﴾(٤).

يقول: «وأما ما روى عن أبى بن كعب وابن عباس من قراءتهما ﴿ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ﴾ فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يُلحق في كتاب الله تعالى شيئًا لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه » (٥).

٥ - ولعل أخطر ما يتعلق بالقراءات التي يتعرض لها ابن جرير الطبرى، أنه أحيانًا يرد القراءات المتواترة، أو التي تأخذ حكم التواتر.

<sup>(</sup>١) النوبة: ٣٦، ويوسف: ٤، والروم: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) البينة: ٥.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان: ٥/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٢٤. من (٥) جامع البيان: ١٥/٤.

#### ومن أمثلة ذلك ما يأتي:

ا - فى تفسير قوله تعالى: ﴿ واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ﴾ (١). رد قراءة «والأرحام» بالخفض، عطفًا على الهاء فى «به» ثم قال: «والقراءة التى لا نستجيز لقارئ أن يقرأ غيرها فى ذلك النصب ﴿ واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ﴾ بمعنى واتقوا الأرحام أن تقطعوها، لما قد بينا أن العرب لا تعطف بظاهر من الأسماء على مكنى فى حال الخفض، إلا فى ضرورة شعر، على ما قد وصفت قبل » (٢).

فهذه القراءة الستى ردها ابن جرير الطبرى، قراءة ثـابتة عن رسول الله عائلينيم، وهي قراءة حمزة، أحد القراء السبعة.

أما ما ذكره الطبرى من أنها خاصة بالشعر، فذلك غير صحيح وقد رد العلماء عليه في ذلك، وقد أجاد وأفاد كل من أبي حيان في تفسيره البحر المحيط، والألوسي في تفسيره روح المعاني، حينما ردا عليه قول هذا، فليرجع من أراد التفصيل إلى تفسيرهما في هذه الآية.

#### ب - في تفسير قوله تعالى في سورة العنكبوت:

﴿مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتًا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شئ وهو العزيز الحكيم ﴿ الآيتان: ٤١، ٤١}. يقول: «اختلف القراء في قراءة قوله ﴿إن الله يعلم ما تدعون ﴿ فقرأته عامة قراء الأمصار «تدعون» بالتاء، بمعنى الخطاب لمشركي قريش، وقرأ ذلك أبو عمرو ﴿إن الله يعلم ما يدعون ﴿ بالياء ،

 <sup>(</sup>۱) النساء: ۱. ... (۲) جامع البيان: ٣/ ٢٦٥ - ٥٧٠.

بمعنى الخبر عن الأمم، إن الله يعلم ما يدعون هؤلاء الذين أهلكناهم من الأمم من دونه من شئ.

والصواب من القراءة في ذلك عندنا، قراءة من قرأ بالتاء، لأن ذلك لو كان خبرا عن الأمم الذين ذكر الله أنه أهلكهم لكان الكلام: إن الله يعلم ما كانوا يدعون، لأن القوم في حال نزول هذا الخبر على نبى الله لم يكونوا موجودين، إذ كانوا قد هلكوا فبادوا، وإنما يقال إن الله يعلم ما تدعون إذا أريد به الخبر عن موجودين، لا عمن قد هلك»(۱).

أما ما علل به رده إياها فتعليل غير وجيه، بل تعليل عجيب لا ندرى كيف صدر ذلك من إمام في التفسير واللغة والتوجيه، لقد بنى رده لهذه القراءة على أن المعنى في قراءة «يعلمون» تخص السابقين الذين أهلكهم الله، بينما الأمر على غير ذلك.

فسياق الآيات يبين أن المعنى يعود على الذين اتخذوا من دون الله أولياء وفي مقدمتهم مشركو قريش.

فالفعل "يدعون" جاء فاعله غائبًا، لأنه عائد على غائب وهو قوله ﴿مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء﴾. فلا غرابة في ذلك.

<sup>(</sup>١) جامع البيان: ١٤٣/١.

### سابعًا: اهتمامه بمسائل العقيدة

كذلك يهتم ابن جرير بمسائل العقيدة اهتمامًا مؤسسًا على نصرة مذهب السلف، ورد عقائد أهل البدع.

فنراه فى آيات الأسماء والصفات، يثبت لله ما أثبته من غير تعطيل أو تمثيل.

ولننظر في كلامه عند قوله تعالى ﴿وقالت اليهود يد الله مغلولة﴾ نراه يذكر أقوالاً مختلفة للعلماء في المراد باليد، ويركز على مذهب السلف، ويستطرد في أقوالهم، وفي رده على من يقول إن المراد باليد القوة، أو الملك والخزائن أو النعمة، ونراه يكاد يصرح تصريحاً قوياً بصحة قول من قال إن يد الله هي له صفة لتظاهر الأخبار عن رسول الله عين الله العلم والتأويل إليه (١).

وفى تفسير قوله تعالى من سور "ص" ﴿قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى﴾ [الآية: ٥٧].

يقول: «يخبر تعالى ذكره بذلك أنه خلق آدم بيديه، كما حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرنى عبيد المكتب قال: سمعت مجاهدًا يحدث عن ابن عمر: قال: خلق الله أربعة بيده، العرش وعدن، والقلم، وآدم». ثم قال لكل شئ كن فكان»(٢).

ومن الأمثلة التي يرد فيها على مخالفي أهل السنة والجماعة.

١ - فى تفسير قوله تعالى ﴿إهدنا الصراط المستقيم ﴾ يذهب إلى أن
 المراد: مسألة العبد ربه التوفيق لأداء ما كلف به من فرائضه فيما

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان: ٦٤٠ - ٦٤٢.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان: ١٠٦/١٠.

يستقبل من عمره، ويدلل لصحة ذلك، ثم يقول:

الوفى صحة ذلك فساد قول أهل القدر الزاعمين أن كل مأمور بأمر، أو مكلف فرضًا، فقد أعطى من المعونة عليه ما قد ارتفعت معه فى ذلك الفرض حاجته إلى ربه، لأنه لو كان الأمر على ما قالوا فى ذلك لبطل معنى قول الله جل ثناؤه ﴿إياك نعبد وإياك نستعين . اهدنا الصراط المستقيم ، وفى صحة ذلك على ما بينا فساد قولهم الله .

۲ - وفى تفسير قوله تعالى ﴿غير المغضوب عليه ولا الضالين ﴾ يرد على القدرية - الذين يصفهم بأنهم أهل الغباء - يرد عليهم قولهم بأن فى إضافة الله تعالى الضلال إلى الضالين دون إضافة إضلالهم إلى نفسه، وتركه وصفهم بأنهم المضللون، كما وصف الميهود بأنهم المغضوب عليهم، دليلاً على أن الله لا يضل أحدًا، يرد عليهم بأن القرآن عربى، وقد نزل بلسان العرب وأسلوبهم، ومن عليهم بأن القرآن عربى، وقد نزل بلسان العرب وأسلوبهم، ومن عادتهم إضافة الفعل إلى من وجد منه، وإن كان مسببه غير الذى وجد منه، كما نقول تحركت الشجرة إذ حركتها الريح، واضطربت الأرض، إذ حركتها الزلزلة، كما يرد عليهم، بأن القرآن فى كثير من آياته ينص على أنه تعالى هو الهادى المضل دون غيره»(٢).

وفى تفسير قوله تعالى ﴿ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين﴾ يرد على مبدأ من مبادئ الجهمية، الذين يقولون إن الإيمان إقرار باللسان، ليس إلا.

يعولون إن المريد الآية دلالة واضحة عملى بُطُول ما زعمته فيقول: «وفي هذه الآية دلالة واضحة عملى بُطُول ما زعمته الجهمية أن الإيمان هو التصديق بالقول، دون سائر المعانى غيره،

<sup>(</sup>١) جامع البيان: ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان: ١/ ١١٥.

وقد أخبر الله جل ثناؤه عن الذين ذكرهم في كتابه من أهل النفاق أنهم قالوا بألسنتهم ﴿آمنا بالله وباليوم الآخر﴾ ثم نفي عنهم أن يكونوا مؤمنين، إذ كان اعتقادهم غير مصدِّق قيلهم ذلك»(١).

٤ - وبالنسبة لرؤية الله تعالى يقرر مذهب أهل السنة والجماعة فى جواز رؤية الله عَلَيْكُم تعالى، ووقوعها بالفعل للمؤمنين فى الآخرة، مخالفًا بذلك مذهب المعتزلة النافين لها.

أ - ففى تفسير قوله تعالى ﴿للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾ من سورة يونس يقول:

«ومن الزيادة على إدخالهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه»(١).

ب - وفى سورة المقيامة، وعند تفسيره لقول الله تعالى ﴿وجوه الله تعالى ﴿وجوه المعنى: أنها تنظر إلى ربها نظراً، وثانيهما يقول: بل المعنى: أنها تنظر النواب من ربها.

ثم يقول: «وأولى القولين فى ذلك عندنا بالصواب القول الذى ذكرناه عن الحسن وعكرمة من أن معنى ذلك تنظر إلى خالقها، وبذلك جاء الأثر عن الرسول عليها .

ثم ذكر حديثًا مسندًا في ذلك، حيث جاء فيه:

"إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر فى ملكه ألفى سنة، وأن أفضلهم منزلة لمن ينظر فى وجه الله كل يوم مرتين، ثم تلا ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾(١).

<sup>(</sup>١) جامع البيان: ١٥١/١٥١.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان: ٦/٥٥٣.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان: ٣٤٤/١٢.

#### ثامنًا: اهتمامه بالفقه وأصوله

ولأن ابن جرير الطبرى إمام فى الفقه، كما هو إمام فى غيره، وله مذهب خاص وأتباع ومقلدون يقال لهم الجريسية، وإن كانوا قد انقرضوا فانقرض مذهبه من واقع الناس، لأنه كذلك فإن تفسيره قد تضمن آراءه الفقهية، ومناقشاته للآراء الأخرى وترجيح رأى على آخر، مبنيًا على قواعد علمية، وأصول فقهية تدل على إمامته فى الفقه وأصوله.

ومن أمثلة ذلك ما يأتى:

١ - في تفسير قوله تعالى ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾.

يقول: «اختلف أهل التأويل في هذه الآية: هل نزلت مرادًا بها كل مشركة، أم مراد بحكمها بعض المشركات دون بعض؟ وهل نسخ منها بعد وجوب الحكم بها شئ أم لا؟.

فقال بعضهم: نزلت مرادًا بها تحريم نكاح كل مشركة على كل مسلم من أى أجناس السرك كانت، عابدة وثن كانت، أو كانت يهودية أو نصرانية أو مجوسية، أو من غيرهم من أصناف الشرك ثم نسخ تحريم نكاح أهل الكتاب بقوله ﴿يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات﴾ إلى قوله ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾(١)

ثم ذكر من قال بذلك:

ثم قال: "وقال آخرون: بل أنزلت هذه الآية مرادًا بحكمها

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١١.

مشركات العرب، لم ينسخ منها شئ، ولم يستثن، وإنما هي آية عام ظاهرها، خاص تأويلها.

ثم ذكر من قال بذلك:

ثم قال: وقال آخرون: «بل أنزلت هذه الآيـة مرادًا بها كل مشركة من أى أصناف الشرك كانت، غير مخصوص منها مشركة دون مشركة، وثنية كانت أو مجوسية، أو كتابية، ولا نسخ منها شئ.

ثم ذكر من قال بذلك:

ثم قال: «وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله قتادة من أن الله تعالى ذكره عنى بقوله ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن من لم يكن من أهل الكتاب من المشركات، وأن الآية عام ظاهرها، خاص باطنها، لم ينسخ منها شئ، وأن نساء أهل الكتاب غير داخلات فيها، وذلك أن الله تعالى ذكره أحل بقوله ﴿و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ للمؤمنين، من نكاح محصناتهن، مثل الذي أباح لهم من نساء المؤمنات.

وقد بينا في غير هذا الموضع من كتابنا هذا، وفي كتابنا "كتاب اللطيف من البيان" أن كل آيتين أو خبرين كان أحدهما نافيًا حكم الآخر في فطرة العقل، فغير جائز أن يقضى على أحدهما بأنه ناسخ حكم الآخر، إلا بحجة من خبر قاطع للعذر مجيئه، وذلك غير موجود، أن قوله ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾ ناسخ ما كان قد وجب تحريمه من النساء بقوله ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾.

فإذ لم يكن ذلك موجودًا كذلك، فقول القائل «هذه ناسخة هذه» دعوى لا برهان لـ عليها، والمدعى دعوى لا برهان عليها مـتحكم،

<sup>(</sup>١) المائدة: ٤، ق.

والتحكم لا يعجز عنه أحدا (١).

ب - وفى تفسير قـوله تعالى ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾(٢).

يقول: «واختلف أهل التأويل في تأويل «القرء» الذي عناه الله بقوله ﴿ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾.

فقال بعضهم: هو الحيض، ثم ذكر من قال بذلك.

ثم قال: «وقال آخرون: بل «الفرء» الذي أمر الله تعالى ذكره المطلقات أن يعتددن به، الطهر» ثم ذكر من قال بذلك.

ثم بين أن القرء في أصل السلغة يطلق على الوقت لمجئ الشئ المعتاد مجيئه لوقت معلوم، والإدبار الشئ المعتاد إدباره لوقت معلوم ولذلك سمى بعض العرب وقت مجئ الحيض قرءًا، إذ كان دمًا يعتاد ظهوره من فرج المرأة في وقت، وكُمُونُه في آخر، فسمى وقت مجيئه قرءًا، كما سمى السذين سَمَّوا وقت مجيء الرياح لوقتها قرءا، وسمى آخرون من العرب وقت مجئ الطهر قرءًا، إذ كان وقت مجيئه وقتًا لإدبار الدم، دم الحيض، وإقبال الطهر المعتاد مجيئه لوقت معلوم».

وبعد أن بين ابن جرير السبب الذي من أجله اختلف العلماء في المراد بالقرء هنا، قال: «فإذا كان معنى «القرء» ما وصفنا لما بينا، وكان الله تعالى ذكره قد أمر المريد طلاق امرأته أن لا يطلقها إلا طاهرًا غير مجامعة، وحرم عليه طلاقها حائضًا، كان اللازم المطلقة المدخول بها إذا كانت ذات أقراء، تربص أوقات محدودة المبلغ بنفسها، عقيب طلاق زوجها إياها، أن تنظر إلى ثلاثة قروء، بين طهرى كل قرء منهن قرء،

<sup>(</sup>١) جامع البيان: ٢/ ٣٨٩، ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٢٨ ."

هو خلاف ما احتسبت لنفسها قروءًا تتربصهن فإذا انقضين فقد حلت للأزواج، وانقضت عدتها، وذلك أنها إذا فعلت ذلك فقد دخلت فى عداد من تربص من المطلقات بنفسها ثلاثة قروء، بين طهرى كل قرء منهن قرء له مخالف، وإذا فعلت ذلك كانت مؤدية ما ألزمها ربها تعالى ذكره بظاهر تنزيله.

فقد تبين إذًا إذا كان الأمر على ما وصفنا أن القرء الثالث من أقرائها على ما بينا الطهر الثالث، وأن بانقضائه ومجئ قرء الحيض الذي يتلوه انقضاء عدتها».

#### ثم قال:

"فإن ظن ذوغباء أنا إذ كنا قد نسمى وقت مجىء الطهر قرءًا، ووقت مجىء الطهر قرءًا، ووقت مجىء الحيض قرءًا، أنه يلزمنا أن نجعل عدة المرأة منقضية بانقضاء الطهر الثانبي، إذ كان الطهر الذي طلقها فيه والحيضة التي بعده، والطهر الذي يتلوها "أقراءً" كلها فقد ظن جهلاً.

وذلك أن الحكم عندنا في كل ما أنزله الله في كتابه على ما احتمله ظاهر التنزيل، ما لم يبين الله تعالى ذكره لعباده أن مراده منه الخصوص. إما بتنزيل في كتابه، أو على لسان رسول الله عليه الم أو على لسان رسول الله عليه الم أو على أدا خص منه البعض كان الذي خص من ذلك غير داخل في الجملة التي أوجب الحكم بها، وكان سائرها على عمومها.

فالأقراء التي هي أقراء الحيض بين طُهرى أقراء الطهر، غير محتسبة من أقراء المتربصة بنفسها بعد الطلاق، لإجماع الجميع من أهل الإسلام أن الأقراء التي أوجب الله عليها تربصن ثلاثة قروء، بين كل قرء منهن أوقات مخالفات المعنى، لأقرائها التي تربصهن، وإذ كن مستحقات عندنا اسم أقراء، فإن ذلك من إجماع الجميع، لم يجز لها

التربص إلا على ما وصفنا قبل ١١٠١.

إن هذين المثالين من تفسير الطبرى لا يمثلان قطرة من بحر بالنسبة لجميع آرائه الفقهية، في هذا التفسير، وهي ماز الت متناثرة فيه، لتدل على إمامته في الفقه وأصوله.

وهاك آيات الأحكام فاقرأها واقرأ تفسيره إياها لتسلم بصحة ما نقول، بل بما يقول به علماء الأمة في كل عصر، من أن هذا الإمام في كل فرع من فروع العلم، بلغ قمته، وكان فريد عصره دون منازع. تاسعًا: عنايته بالمباحث العربية

كذلك يعتنى ابن جرير الطبرى بالمباحث العربية اعتناءًا خاصًا، ويجعلها أساسًا لتفسيره، لأن القرآن عربى، فلابد فيه من مراعاة لغة العرب.

ونستطيع أن نبرز أهم تلك المباحث العربية، التي اهتم بها على النحو الآتي:

- ١ احتكامه إلى شعر العرب، الذي هو ديوان لغتهم.
  - ٢ احتكامه إلى المشهور من كلام العرب.
    - ٣ التحليل اللغوى، لمفردات العربية.
      - ٤ التعرض لأوجه الإعراب.
        - ٥ مراعاة سياق الآيات.

فأما احتكامه إلى الشعر القديم، فسلفه في هذا عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس رضى الله عنهما، فكانا يريان أن شعر العرب يجب أن يرجع إليه عند التفسير لأنه ديوان كلام العرب، الذي نزل القرآن بلغتهم.

<sup>(</sup>١) جامع البيان: ٢/ ٢٥١ - ٤٥٩.

والذى نريد أن نقوله هنا إن استشهاده بالشعر العربى لم يقتصر فقط على مجرد بيان أصل الكلمة اللغوى، وإنما كان لاعتبارات متعددة.

١ - فبالإضافة إلى ذلك:

٢ - نراه يستشهد بالشعر لترجيح إعراب على إعراب.

٣ - أو لبيان أن هذا اللفظ إنما هو موافق للغة قبيلة كذا من العرب.

٤ - أو للتفرقة بين المعانى المتقاربة، لبعض الألفاظ.

٥ - أو لترجيح رأى على رأى.

وإذا أردنا ضرب أمثلة فى ذلك، فالأمسر هين ويسير، لأنه لا تكاد تخلو آية فسسرها، إلا واستشهد بالشعر، فلذلك أرى أنه لا حاجة بنا إلى التمثيل، خشية الإطالة.

أما احتكامه إلى المشهور من كلام العرب واستعمالاتهم، فيبدو ذلك بكثرة عند:

١ - المجاز.

٢ - أو عند الإيجاز والحذف.

٣ - أو عند شذوذ قول من الأقوال.

ومن أمثلة ذلك:

١ - ما ذكره في تفسير قوله تعالى: ﴿فما ربحت تجارتهم ﴾.

حيث قال: «فإن قال قائل: هـل التجارة مما تربح أو توكـس فيقال ربحت أو وُضعت؟

قيل: إن وجه ذلك على غير مبا ظننت، وإنما معنى ذلك: فما ربحوا في تجارتهم، لا فيما اشتروا ولا فيما شروا، ولكن الله جل ثناؤه خاطب بكتابه عربًا فسلك في خطابه إياهم، وبيانه لهم مسلك خطاب بعضهم بعضًا، وبيانهم المستعمل بينهم، فلما كان فصيحًا لديهم قول

٢ - وعند قوله تعالى ﴿ كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ﴾ من سورة البقرة.

يقول: فإن قال لنا قائل: إنك ذكرت أن معنى قول الله تعالى ذكره «كمثل الـذى استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله خمدت وانطفأت، وليس ذلك بموجود في القرآن، فما دلالتك على أن ذلك معناه؟

قيل: قد قلنا إن من شأن العرب الإياجاز والاختصار، إذا كان فيما نطقت به الدلالة الكافية على ما حذفت وتركت». ثم استشهد ببيتين من الشعر لذلك(٢).

٣ - وفي تفسير سورة هود،، وعند قوله تعالى ﴿وفار الـتنور﴾ يذكر أربعة أقوال في المراد من التنور، وهي:

١ - وجه الأرض.

٢ - تنوير الصبح.

٣ - أعلى الأرض وأشرف مكان فيها.

٤ - الذي يختبز فيه.

وبعد أن ذكر هذه الأقوال الأربعة، ونسبها إلى قائليها قال:

«وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله ﴿التنور﴾ قول من قال: هو

<sup>(</sup>١) جامع البيان: ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان: ١/ ١٧٩.

التنور الذي يخبز فيه، لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب، وكلام النه لا يوجه إلا إلى الأغلب الأشهر، من معانيه عند العرب، إلا أن تقوم حجة على شئ منه بخلاف ذلك فيسلم لها، وذلك أنه جل ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم به لإفهامهم معنى ما خاطبهم به الأفهامهم معنى ما خاطبهم به الأفهامهم المناق المنا

- أما التحليل اللغوى لمفردات العربية، وكذلك التعرض لأوجه الإعراب، فذلك فاش فى تفسيره، فلا تكاد آية تخلو من ذلك، وها هو تفسيره ماثل بين أيدينا، ولا نريد الإطالة.

- أما مراعاته سياق الآيات، فذلك كثير في تفسيره أيـضًا، فقد يلجأ إلى ذلك ابتداء، وقد يلجأ إليه عند ترجيح رأى على ما عداه.

ومن أمثلة ذلك: ما ذكره في تفسيره تعالى ﴿فإن فاءوا فإن الله غفورا رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وحيث ذكر عدة أقوال، ورجح قول من قال إن معناه: فإن فاءوا بعد وقف الإمام إياهم من بعد انقضاء الأشهر الأربعة، فرجعوا إلى أداء حق الله تعالى عليهم لنسائهم اللائي آلوا منهن، فإن الله لهم غفور رحيم ﴿وإن عزموا الطلاق فطلقوهن، ﴿فإن الله سميع لطلاقهم إذا طلقوا. ﴿عليم عائرا إليهن.

ثم قال: وإنما قلنا ذلك أشبه بتأويل الآية، لأن الله تعالى ذكره ذكر حين قال ﴿وإن عزموا الطلاق﴾ ﴿فإن الله سميع عليم﴾، ومعلوم أن انقضاء الأشهر الأربعة غير مسموع وإنما هو معلوم، فلو كان عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربعة لم تكن الآية مختومة بذكر الله الخبر عن الله تعالى ذكره ﴿انه سميع عليم﴾ كما أنه لم يختم الآية التي ذكر فيها الفئ إلى طاعته، في مراجعة المولى زوجته التي آلى منها، وأداء حقها إليها، بذكر الخبر عن وصفه نفسه تعالى ذكره بأنه ﴿غفور رحيم﴾، إذ

جامع البيان: ١٤/ ٤١.

كان موضع وعد المنيب على إنابته إلى طاعته، فكذلك ختم الآية التى فيها ذكر القول والكلام، بصفة نفسه، بأنه للكلام ﴿سميع﴾ وبالفعل ﴿عليم﴾، فقال تعالى ذكره: وإن عزم المؤلون على نسائهم على طلاق من آلوا منه من نسائهم ﴿فإن الله سميع﴾ لطلاقهم إياهن إن طلقوهن ﴿عليم﴾ بما أتوا إليهن، مما يحل لهم ويحرم عليهم»(١).

إلى غير ذلك مما هو مبثوث في تفسيره من المباحث العربية التي لا نريد الإطالة بالحديث عنها.

## عاشرًا: تعرضه أحيانًا لإظهار البلاغة القرآنية

ومن الأمور التي اهتم بها ابن جرير الطبرى أحيانًا إظهار البلاغة القرآنية وهذه الناحية وإن كانت غير بارزة في التفسير بروز غيرها إلا أنها تدل على أن تفسيره وإن كان في المقام الأول تفسيراً بالمأثور فإنه أيضًا على قدر كبير من الأهمية ببيان وجوه أخرى غير المأثور، ومنها تلك الناحية البلاغية ومن أمثلة ذلك ما يلى:

١ - هذا المثال السابق، فإنه وإن فسر الآية بالسياق، إلا أنه راعى فى
 ذلك الناحية البلاغية للـقرآنية، حيث أبـرز لنا سر التذييـل بقوله
 تعالى ﴿سميع عليم﴾ دون غيره من الألفاظ الأخرى.

٢ - في تفسير قوله تعالى ﴿ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم﴾.
يقول: «فإن قال لنا قائل: وكيف يختم على القلوب، وإنما الختم طبع على الأوعية والظروف والغلف؟

قيل: فإن قلموب العباد أوعية لما أودعت من المعلوم، وظروف لما جعل فيها من المعارف بالأمور، فمعنى الختم عليها وعلى الأسماع التي

<sup>(</sup>۱) جامع البيان: ٢/ ٤٥١.

بها تدرك المسموعات ومن قِبَلها يــوصل إلى معرفة حقائــق الأنباء عن المغيبات نظير معنى الختم على سائر الأوعية والظروف»(١).

٣ - وانظر إلى تنفسيره لقوله تعالى ﴿ وإذا خلوا إلى شياطينهم ﴾ (١).
 وكيف بين لنا سر التعبير بإلى دون الباء.

فله كلام طويل في ذلك، وفي نهايته يقول: "ولـ "إلى" في كل موضع دخلت من الكلام حكم، وغير جائز سلبها معانيها في أماكنها"(٣).

# حادي عشر: احتجاجه بالإجماع

ومن أبرز منهجه رحمه الله إعطاؤه الإجماع مكانة بالغة، بعد كتاب الله وسنة رسوله على ألي فيه يسرجح قولاً على قول، أو يضعف قولاً، أو قراءة، مشيراً إلى شذوذه أو شذوذهما عن إجماع الأمة، أو القراء.

ومن أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - في تفسير قوله تعالى ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾.

يقول: "وقد زعم بعضهم أن معنى قوله ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ أسلكنا طريق الجنة في المعاد، أي قدمنا له وامض بنا إليه، كما قال جل ثناؤه ﴿فاهدوهم إلى صراط الجحيم ﴾(١)، أي أدخلوهم النار، كما تهدى المرأة إلى زوجها.

ثم يعقب على ذلك مضعفًا فيقول: "وفي قول الله جل ثناؤه ﴿ إِياكُ نعبد وإياكُ نستعين ﴾ ما ينبئ عن خطأ هذا التأويل، مع شهادة

<sup>(</sup>١) جامع البيان: ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٤.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان: ١٦٤/١، ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) الصافات: ٢٣.

الحجة من المفسرين على تخطئته، وذلك أن جميع المفسريس من الصحابة والتابعين مجمعون على أن معنى الصراط في هذا الموضع، غير المعنى الذي تأوله قائل هذا القول، وأن قوله ﴿إياك نستعين﴾ مسألة العبد ربه المعونة على عبادته، فكذلك قوله ﴿اهدنا﴾ إنما هو مسألة الثبات على الهدى، فيما بقى من عمره (١).

٢ - وفي تفسير قوله تعالى ﴿وقالوا قلوبنا غُلْف﴾ (٢).

يقول: والقراءة التي لا يجوز غيرها في قوله ﴿قلوبنا غلف﴾ هي قراءة من قرأ ﴿غُلُف﴾ بتسكين اللام، بمعنى أنها في أغشية وأغطية لاجتماع الحجة من القرأة وأهل التأويل على صحتها، وشذوذ من شذ عنهم بما خالفه، من قراءة ذلك بضم اللام.

وقد دللنا على أن ما جاءت به الحجة متفقة عليه حجة على من بلغه، وما جاء به المنفرد، فغير جائز الاعتراض به على ما جاءت به الجماعة التى تقوم بها الحجة، نقلاً وقولاً وعملاً، في غير هذا الموضع، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا المكان»(٣).

ثاني عشر: عدم اهتمامه بسفاسف الأمور

كذلك نجد ابن جرير لا يعير اهتمامًا تلك الأمور التافهة التي يعتبر الانشغال بها ضربًا من العبث، ومضيعة للوقت، ولا طائل من العلم بها، ولا ضرر من الجهل بها.

وتبرز تلك الناحية بوضوح عند تفسيره لآيات قصص الأنبياء والسابقين، ومن ذلك ما يلى:

١ - في تفسيره لـقوله تعالى ﴿ ولا تقربا هـذه الشجرة ﴾ من سورة

<sup>(</sup>١) جامع البيان: ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٨٨.

<sup>(</sup>١) جامع البيان: ١/ ٤٥٢.

البقرة يذكر الأقوال التي عينت تلك الشجرة، ثم يعقب قائلاً:

"ولا علم عندنا بأى شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن، ولا في السنة الصحيحة، فأتى يأتى ذلك؟ وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به»(١).

۲ - وعند تفسيره لقوله تعالى ﴿ وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ﴾ يذكر عدة أقوال في السبب الذي من أجله قال بنو إسرائيل لموسى هذا القول.

ثم يعقب بما ملخصه «فهذا ما روى في السبب الذي من أجله قالواً \_ لوسى ﴿لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة﴾، ولا خبر عندنا بصحة شئ مما قاله من ذكرنا قوله في سبب قيلهم ذلك لموسى تقوم به حجة ولا حاجة لمن انتهت إليه إلى معرفة السبب الداعى لهم إلى قيل ذلك»(٢).

٣ - وفى تفسير قوله تعالى فى قصة بقرة بنى إسرائيل ﴿فقلنا اضربوه ببعضها ﴾ يذكر عدة أقوال فى تعيين هذا البعض الذى ضرب به القتيل ثم يعقب قائلاً:

"ولا دلالة في الآية، ولا في خبر تقوم به حجة، على أي أبعاضها التي أمر السقوم أن يضربوا القسيل به، وجائز أن يكون الذي أمروا أن يضربوه به هو الفخذ، وجائز أن يكون ذلك الذّنب، وغضروف الكتف، وغير ذلك من أبعاضها، ولا يسضر الجهل بأي ذلك ضربوا القتيل ولا ينفع العلم به، مع الإقرار بأن القوم قد ضربوا القتيل ببعض

<sup>(</sup>١) جامع البيان: ١/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان: ١/ ٣٣٢.

البقرة بعد ذبحها فأحياه الله»(١).

## ثالث عشر: إنكاره التفسير بالرأى المذموم

وابن جرير الطبرى من أول صفحات تفسيره إلى آخرها ينعى دائمًا على من يفسر القرآن برأيه المجرد، الذى لم يعتمد على دليل، أو يكون مخالفًا للمشهور في استعمال القرآن أو لغة العرب.

يقول في مقدمة تنفسيره: «ما كان من تأويل آى النقرآن الذى لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله عليه الدلالة عليه فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه، بل القائل في ذلك برأيه وإن أصاب الحق فيه فمخطئ فيما كان من فعله بقيله فيه برأيه لأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق، وإنما هو إصابة خارص وظان، والقائل في دين الله بالظن قائل على الله ما لم يعلم وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك في كتابه على عباده (٢).

وبهذا المسلك رد كل الآراء التي قالها أصحابها، دون أن يكون لهم دلالة من الشرع أو اللغة، أو العرف، ونحو ذلك.

ومن أمثلة ذلك:

١ - عند تفسير قوله تعالى ﴿وأتوا به متشابها ﴾ في سورة البقرة (٣).

يقول: «وقد زعم بعض أهل العربية أن معنى قوله ﴿وأتوا به متشابها ﴾ أنه متشابه في الفضل، أي كل واحد منه له من الفضل في نحوه، مثل الذي للآخر في نحوه.

ثم يقول: «وليس هذا قولاً نستجيز التشاغل بالدلالة على فساده،

<sup>(</sup>١) جامع البيان: ١/٣٠٤، ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان: ١/٥٨، ٥٩.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٥.

لخروجه عن قبول جميع علماء أهل التأويل، وحسب قبول بخروجه عن قول جميع أهل العلم، دلالة على خطئه»(١).

٢ - وعند تفسير قوله تعالى ﴿يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ﴾ (٢).

يذكر قول من يقول إن المراد بالأبناء هنا الرجال، لا الأطفال، لأن الله قرن بهم النساء، ولأن المذبّحين لو كانوا هم الأطفال لوجب أن يكون المستحيون هم الصبايا، وفي إخبار الله تعالى ذكره أنهم النساء ما بين أن المذبحين هم الرجال.

وبعد أن يذكر هذا القول وشبهة القائلين به يضعفه بقوله: "قال أبو جعفر: "وقد أغفل قائلو هذه المقالة - مع خروجهم من تأويل أهل التأويل من الصحابة والتابعين - موضع الصواب، وذلك أن الله تعالى جل ثناؤه قد أخبر عن وحيه إلى موسى أنه أمرها أن ترضع موسى، فإذا خافت عليه أن تلقيه في التابوت، ثم تلقيه في اليم، فمعلوم بذلك أن القوم لو كانوا إنما كانوا يقتلون الرجال ويتركون النساء، لم يكن بأم موسى حاجة إلى إلقاء موسى في اليم، أو لو أن موسى كان رجلاً لم تجعله أمه في التابوت».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جامع البيان: ١/٢١١.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان: ١/٣١٣.

# وبالجملة

فإن هذا التفسير الذي بلغ إملاؤه فقط من ابن جرير على أصحابه سبع سنوات كاملة - كما حدث أبو بكر بن بالويه أحد تلاميذ الطبرى، وأحد كتبة هذا التفسير عنه (١) - هذا التفسير يعتبر موسوعة في كل فن من فنون العلم، وأستطيع أن أقول بلا مبالغة: إن هذا التفسير يمكن توزيعه على كل الكليات الإسلامية، لتجد فيه كل كليلة ما يستحق تخصيصه لطلاب الماجستير والدكتوراه فيها، وقد حدث بالفعل.

ولا أريد الإشادة به أكثر مما أشاد أصحاب الفضل، الذين يقدرون العلم حق قدره، وقد نقلت بعض أقوالهم في ذلك قريبًا.

وها هو التفسير بين أيدينا يشهد بأكثر ما قلنا وما قال غيرنا، ولا يعيب كثيرًا بعض المآخذ التي أخذناها عليه، فسبحان من له الكمال وحده، عز وجل.

ja: ja: ja:

<sup>(</sup>١) جاء في طبقات الشافعية الكبرى: ٣/١٢٤.

<sup>«</sup>قال الحاكم: سمعت أبا بسكر بن بالويه يقول: قال لى ابن خزيمة: بسلغنى أنك كتبت التفسير عن ابن جرير، قلت نعسم، إملاء، قال: كله؟ قلت: نعم، قال: فى كم سنة؟ قلت: من ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين، قال: فاستعاره منى ابن خزيمة، ثم رده بعد سنيسن، ثم قال: نظرت فيه من أوله إلى آخره، وما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير».

#### المبحث الثاني

# تفسير القرآن العظيم البن كثير

ومن أهم ما ألف في التفسير بالمأثور، كتاب «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير رحمه الله.

ولنبدأ بالحديث عن المؤلف، ثم عن تفسيره، باختصار. أولاً: المؤلف(١)

هو الحافظ الكبير أبو الفداء، عماد الدين: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع، القيسى، البصروى، ثم الدمشقى الفقيه الشافعى.

ولد سنة سبعمائة أو بعدها بيسير، ومات أبوه سنة سبعمائة وثلاث، قدم دمشق، وله سبع سنين، سنة ست وسبعمائة، مع أخيه، بعد موت أبيه.

سمع من ابن المشحنة، وابن الـزراد، وإسحاق الآمـدى، وابن عساكر وابن الرضى وغيرهم.

وأجاز له من مصر الدوبوسي، والواني والختني، وغيرهم.

ومن أعظم الذين تأثر بهم اثنان، المزى وابن تيمية، أما المزى فقد لازمه، وقرأ عليه تهذيب الكمال، وصاهره على ابنته، وأما ابن تيمية، فقد أخذ عنه كثيرًا، وكان له به صلة أكثر من غيره، ومن أبرز الفتاوى التي تأثر به فيها فتواه في الطلاق.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي - ط. المكتب الستجاري ببيروت -: ٦/ ٢٣١، ٢٣٢، والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني: ١/ ٣٩٩، ٤٠٠ - ط. دار الكتب الحديثة بالقاهرة.

جاء فی شــذرات الذهب عن ابـن قاضی شهـبة أنه قال عـن ابن كثير: «كـانت له خصوصية بابن تــيمية، ومناضلة عنـه، واتباع له فی كثير من آرائه، وكان يفتی برأیه فی مسألة الطلاق، وامتحن بسبب ذلك وأوذی»(۱).

فقد بـصره في أواخر حـياته، وتوفى فـى شعبان سـنة ٧٧٤ هـ، ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية رحمهما الله تعالى.

#### منزلته العلمية

بلغ ابن كثير من العلم مبلغًا عظيمًا، وصنف فيه مؤلفات قيمة، وصار ذا شأن عظيم بين العلماء.

وكان من أبرز ما نبغ فيه علوم التفسير، والحديث ورجاله، والفقه، ومازالت مؤلفاته تشهد بإمامته في تلك الفنون، التي ذاع صيتها، وعم الانتفاع بها، وشهد لها القاصي والداني. يقول ابن حجر رحمه الله:

«اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله، فجمع التفسير وشرع في كتاب كبير في الأحكام لم يكمل، وجمع التاريخ الذي سماه البداية والنهاية، وعمل طبقات الشافعية، وشرح أحاديث أدلة التنبيه، وأحاديث مختصر ابن الحاجب الأصلى، وشرع في شرح البخاري، ولازم المزى وقرأ عليه تهذيب الكمال، وصاهره على ابنته وأخذ عن ابن تيمية، ففتن بحبه، وامتحن بسببه، وكان كثير الاستحضار، حسن المفاكهة.

سارت تصانیفه فی البلاد فی حیاته، وانتفع بها الناس بعد وفاته، ولم یکن علی طریق المحدثین فی تحصیل العوالی، وتمییز العالی من

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب: ٦ ٢٣٢.

النازل، وإنما هو من محدثي الفقهاء، وقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح، وله فيه فوائد.

ثم ينقل ابن حجر عن الذهبى قوله عن ابن كثير، فيقول: «قال الذهبى في المعجم المختص: «الإمام المفتى المحدث البارع فقيه متفنن، محدث متقن، مفسر نقال، وله تصانيف مفيدة»(١).

ويقول عنه ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب:

"حفظ التنبيه، وعرضه سنة ثمان عشرة، وحفظ مختصر ابن الحاجب، وتفقه بالبرهان الفزارى، والكمال بن قاضى شهبة، ثم صاهر المزى، وصحب ابن تيمية وقرأ فى الأصول على الأصبهانى، وألف فى صغره أحكام التنبيه، وكان كثير الاستحضار، قليل النسيان، جيد لفهم، يشارك فى العربية، وينظم نظمًا وسطًا.

قال ابن حبيب فيه: "إمام روى التسبيح والتهليل، وزعيم أرباب التأويل، سمع وجمع، وصنف وأطرب الأسماع بالفتوى وشنف، وحدث وأفاد، وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد، واشتهر بالضبط والتحرير، وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير».

«أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث، وأعرفهم بجرحها ورجالها، وصحيحها وسقيمها، وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بـذلك، وما أعرف أنى اجتمعت به على كثرة ترددي إليه إلا واستفدت منه»(٢).

وإن كان ابن كثير رحمه الله قد برع في علوم كثيرة، فإن أعظم ما

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة: ١/ ٣٩٩، ٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب: ٦/ ٢٣١، ٢٣٢.

برع فيه، وكان أكثر ما انتفع به الناس ولا يزالون علم التفسير وعلم التاريخ، ولا يزال كتاباه في ذلك يتمتعان بشهرة وذيوع وإقبال من الناس، ولله الحمد والمنة.

#### ثانيًا: تفسيره

قيمة هذا التفسير: يحتل تفسير ابن كثير المرتبة الثانية بين كتب التفسير بالمأثور بعد تفسير ابن جرير الطبرى رحمهما الله تعالى.

ويرجع سبب ذلك إلى اعتنائه الشديد بالمأثور، قرآنًا وسنة، وأقوالأ للصحابة والتابعين، بالإضافة إلى جوانب أخرى على النحو التالى:

#### منهجه في التفسير

بدأه صاحبه بمقدمة معظمها منقول عن شيخه ابن تيمية رحمه الله من «مقدمة في أصول التفسير» حيث تحدث فيها عن أحسن طرق التفسير: فذكر القرآن أولاً، ثم السنة ثانيًا، ثم أقوال الصحابة والتابعين بعد ذلك، ثم تحدث عن التفسير بالرأى، وبين أنه قسمان، قسم بمجرد الرأى فذلك حرام ومذموم، وقسم قائم على العلم، وذلك مقبول ، محمود، ولا ضير في ذلك.

ثم ما سرعان أن انتقل إلى تفسير القرآن، من أول سورة الفاتحة إلى نهاية القرآن.

وطريقته في كل سورة أن يقدم لها ببعض المقدمات، فيتعرض لكونها مكية أو مدنية، وعدد آياتها، وأسمائها، وما ورد في فضلها ونحو ذلك، ثم يبدأ في تفسير الآيات.

وطريقته في تنفسير الآيات: أنه يذكر الآية، ثم يبين المراد منها بعبارة سلسلة موجزة للغاية، وإن رأى للآية صلة أو شبهًا بآيات أخرى، أتى بها.

ثم يستشهد بعد تلك الآيات الستى أتى بها بالأحاديث المرفوعة إلى رسول الله عليه الله عليه من ويكثر فى ذلك إلى حد قد يصل فى بعض الأحيان إلى الملل، حينها يأتى بأحاديث تحمل مضمونًا واحدًا، وربما يكون له عذر فى ذلك، حيث يريد تكثير مصادر حديثه بأسانيدها، ثم بعد ذلك يأتى بأقوال السلف من الصحابة ثم التابعين.

وهذه بعض النماذج لبيان منهجه:

# أولاً: عنايته بتفسير القرآن بالقرآن

١ - فمثلاً عند تفسير قوله تعالى من سورة الفاتحة: ﴿ صواط الذين أنعمت عليهم ﴾.

قال: «و ﴿الذين أنعمت عليهم ﴾ هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال: ﴿ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا ﴾.

۲ - وفى تفسير قوله تعالى ﴿ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ﴾
 من سورة البقرة، يقول ما نصه:

"قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى ﴿قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ﴾.

فهو وإن صدر كلامه بقوله قيل: فإنه يدل على اهتمامه بتفسير القرآن بالقرآن، وبنقله الأقوال التي تهتم بتلك الناحية.

٣٠ وفى سورة البقرة، وعند قوله تعالى ﴿وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ﴾ يعقول: «وهمى المذكورة فى الأعراف فى قوله تعالى ﴿وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر ﴾.

٤ - وفي سورة المائدة، وفسى الآية الأولى منها وعند قوله تعالى

﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى ﴾، يبين المراد من المستثنى بآية اخرى، فيقول:

«والظاهر - والله أعلم - أن المراد بذلك قوله ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الحنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع﴾(١).

أما عن تقوية كلامه في تفسير الآية بالآيات المشابهة فالأمثلة في ذلك أكثر من أن تحصى، حيث لا تكاد تخلو آية من تفسيره إلا واستشهد لها بما يماثلها.

مثال ذلك: عند تفسير قوله تعالى ﴿يا أَيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴾(٢).

يقول ما نصه: «يقول الله تعالى مخبرًا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته، فإن الله يستبدل به من هو خير لها منه، وأشد منعة وأقوم سبيلاً، كما قال تعالى ﴿وإن تتولوا يستبدل قومًا غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم﴾(٣)، وقال تعالى ﴿إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين﴾(٤)، وقال تعالى ﴿إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز﴾(٥)، أى بممتنع ولا صعب، وقال تعالى ههنا ﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه ﴾ الخ(١).

وتفسيره القرآن بالقرآن لا يقتصر على مجرد الاستشهاد بالآيات المماثلة بل يشمل ما كان من قبيل تقييد المطلق وتخصيص العام، وبيان الناسخ والمنسوخ، ونحو ذلك، ويتضح ذلك بجلاء عند تفسيره لآيات الأحكام.

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم، والآية رقم (٣) من سورة المائدة.

<sup>(</sup>۲) المائلة: ٤٥. (٢) محمل: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٣٣. (٥) إبراهيم: ١٩٠. ٢٠.

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير: ٣/١٢٧ - ط. الشعب.

# ثانيًا: تفسيره القرآن بالسنة

أما تفسيره القرآن بالسنة فالأمر فيه أوسع، إذ السنة مبينة للقرآن، وهو في هذا المقام قد يأتي بالأحاديث التي لولاها ما ظهر المراد من الآية وقد يأتي بالأحاديث لمجرد تأكيد مضمون الآيات التي يفسرها. مثال ذلك:

- ۱ الأحاديث التي أتى بها في بيان المراد من المغضوب عليهم والضالين في تفسير سورة الفاتحة، وأن المراد منهما: اليهود، والنصاري.
- ٢ الأحاديث التي أتى بها في بيان المراد من الصلاة الوسطى وأنها صلاة العصر.

أما الأحاديث التي يأتي بها لمجرد صلتها بمعنى الآية فلا تكاد تخلو آية من ذلك مما يجعل تفسيره أيضًا، مرجعًا من مراجع الحديث الموضوعي، إضافة لكونه مرجعًا مهمًا من مراجع التفسير الموضوعي.

# ثالثًا: تفسيره بأقوال الصحابة والتابعين

كذلك تجده فى منهجه هذا يلتزم التزامًا كاملاً بإيراد ما روى عن السلف من الصحابة والتابعين فى تفسير الآيات، فلا يترك آية إلا ويأتى بأقوالهم فيها، وغالبها مذكور بالإسناد.

# رابعًا: اهتمامه بذكر الأسانيد

وابن كثير رحمه الله تظهر عليه صنعته في التفسيس، فهو بجوار كونه مفسراً - محدث حافظ، فمعظم المأثور الذي يذكره إنما يذكره بإسناده، وفي كثير من الأحوال يتعقب تلك الأسانيد إن كان فيها ضعف، أو عليها ملاحظات، وهو بذلك لا يقع فيما وقع فيه ابن جرير الطبرى، الذى يترك القارئ حائرًا فيما أورده من أحاديث أو روايات.

# خامسًا: تعقبه الإسرائيليات

وإذا كان ابن جريس الطبرى رحمه الله يـذكر لنا الإسرائيـليات ولا يعقب عليها في الغالب فإن ابن كثير رحمه الله على عكس ذلك، فهو في الغالب يتعقبها، بما يظهر للقارئ بيان صحتها من ضعفها.

# ومن أمثلة ذلك ما يلى:

# ١ - في قصة هاروت وماروت من سورة البقرة يقول:

"وقد روى فى قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين، كمجاهد والسدى والحسن وقتادة، وأبى العالية، والنزهرى والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع فى تفصيلها إلى أخبار بنى إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق، المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى، وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد فى القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال»(۱).

# ٢ - في بداية تفسيره سورة (ق) يقول:

"وقد روى عن بعض السلف أنهم قالوا: ق جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف".

ثم قال: «وكأن هذا والله أعلم من خرافات بنى إسرائيل التى أخذها عنهم بعض الناس، لما رأوا من جواز الرواية عنهم مما لا يصدق

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم: ٢٠٣/١ - ط. دار الشعب.

ولا يكذب، وعندى أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم، يلبسون به على الناس أمر دينهم كما افترى في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأثمتها أحاديث عن النبي عليهم وما بالعهد من قدم فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ النقاد فيهم، وشرب الخمور، وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه، وتبديل كتب الله وآياته.

وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: "وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" فيما قد يجوزه العقل، فأما فيما تحيله العقول ويحكم فيه بالبطلان، ويغلب على الظنون كذبه، فليس من هذا القبيل والله أعلم"(١).

# سادسًا: سلوكه مسلك السلف في أسماء الله وصفاته

وقد سلك ابن كثير رحمه الله تعالى فى مسائل أسماء الله وصفاته مسلك السلف، الله يثبتون لله ما أثبته، من غير تعطيل أو تمثيل أو نفى، بل يثبتون لله ما أثبته لنفسه، على وجه يليق بكمال الله وجلاله.

وذلك مبشوث في تفسيره لآيات الأسماء والصفات، ومن أمثلة ذلك ما يلي:

۱ - فى تفسير قوله تعالى: ﴿ثم استوى على العرش﴾ من سورة الأعراف، يقول ما نصه:

«للناس فى هذا المقام سقالات كثيرة جدًا، ليس هذا موضع بسطها، وإنما يسلك فى هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعى والشورى والليث بن سعد، والشافعى وأحمد بن حنبل

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٢٢١/٤ - ط. عيسي الحلبي.

وإسحاق بن راهويه وغيرهم، من أئمة المسلمين قديمًا وحديثًا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والطاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفى عن الله، فإن الله لا يشبهه شئ من خلقه، و ﴿ليس كمثله شئ وهو السميع البصير﴾.

بل الأمر كما قال الأثمة - منهم نعيم بن حماد الخزاعمى شيخ البخارى - «من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر».

وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة، على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى، ونفى عن الله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى (١).

۲ - وفي تفسير قوله تعالى ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ من سورة
 طه يقول ما نصه:

«المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف، إسرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف، ولا تشبيه ولا تعطيل، ولا تمثيل»(٢).

# سابعًا: عنايته بالأحكام الفقهية

ولأن ابن كثير حافظ محدث، فهو حينما يمر بآيات الأحكام، لا يمر بها مرورًا عابرًا، وإنما يربط بينها وبين ما ورد في شأنها من أحاديث ويذكر أقوال المذاهب،، وتوجيه كل مذهب.

والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى، فليرجع إليها في مواطنها

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير: ٣/ ٤٢٢ - ط. دار الشعب.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير: ٥/٢٦٨.

كآيات النكاح والطلاق والميراث، والزكاة، والصيام، والطهارة، وغير ذلك.

ولكنه فى هذه الناحية يتوسط فى بيان الأحكام، فى لا هو بالذى يستطرد فيها استطرادًا واسعًا، كما فعل القرطبى، ولا هو بالذى يهملها أو يتعرض لها بإيجاز شديد، كما فعل آخرون.

وتلك تعتبر ميزة طيبة في تفسيره على ما أراه. والله أعلم.

# ثامنًا: قلة تعرضه للقراءات

ومن ملامح تفسيره رحمه الله قلة تعرضه للقراءات، فهو لا يكاد يتعرض لها، إلا على ندرة، وهو حينما يذكرها يوجهها ومن أمثلة , ذلك:

ا - فى تفسير قوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعبًا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء ﴾ (١).

يقول: "وقرأ بعضهم ﴿والكفار﴾ بالخفض عطفًا، وقرأ آخرون بالنصب، على أنه معمول ﴿لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هر وأ ولعبًا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ تقديره: "ولا الكفار أولياء» أي لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء» (").

٢ - وفى تفسير قوله تعالى ﴿قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) المائدة: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٣/ ١٣١.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٢٠.

يقول: "وقرئ ﴿وعبد الطاغوت﴾ على أنه فعل ماض، والطاغوت منصوب به، أى وجعل منهم من عبد الطاغوت وقرئ ﴿وعبد الطاغوت﴾ بالإضافة على أن المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت، أى خدامه وعبيده، وقرئ ﴿وعبد الطاغوت﴾ على أنه جمع الجمع، عبد وعبيد، وعبد، مثل ثمار وثمر، حكاها ابن جرير عن الأعمش، وحكى عن بُريدة الأسلمي أنه كان يقرأها ﴿وعابد الطاغوت﴾، وعن أبي وابن مسعود ﴿وعبدوا الطاغوت﴾.

وحكى ابن جرير عن أبى جعفر القارئ أنه كان يقرأها ﴿وعُبِد الطاغوت﴾ على أنه مفعول ما لم يسم فاعله، ثم استبعد معناها، والظاهر أنه لا بعد فى ذلك لأن هذا من باب التعريض بهم، أى وقد عبدت الطاغوت فيكم، وكنتم أنتم الذين تعاطوا ذلك»(١).

# تاسعًا: تعرضه أحيانًا للمباحث العربية

كذلك نجد ابن كثير رحمه الله يتعرض أحيانًا للمباحث العربية من ناحية تحمليل المفردات والإعراب وإظهار براعة الإعجاز القرآنى ونحو ذلك.

ومن أمثلة ما تعرض له:

١ - في تفسير قوله تعالى ﴿أولئك شر مكانًا وأضل عن سواء السبيل﴾
 يقول(٢):

"وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل، فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة، كقوله ﴿أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير: ٣/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٢٠.

مقيلاً ﴾ (١)(١).

٢ - وفى تفسير قوله تعالى ﴿ يا أيها اللذين آمنوا شهادة بينكم إذا
 حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ﴾ (٣).

يقول في إعراب ﴿ اثنان ﴾: هذا هو الخبر لقوله ﴿ شهادة بينكم ﴾ فقيل تقديره «شهادة اثنين» حذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، وقيل دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان.

وقوله ﴿ فواعدل ﴾ وصف الاثنين بأن يكون عدلين »(٤).

# عاشرًا: موقفه من التفسير بالرأي

وإذا كان ابن كثير يهتم في المقام الأول بالتفسير بالمأثور فإن هذا لأ يعنى توقفه عند ذلك، وعدم الاجتهاد فيما لم يرد فيه مأثور.

فإن الرأى عنده قسمان: رأى مجرد، أى ليس قائمًا على الدليل، وإنحا الهوى والاستحسان ونحو ذلك فلا يجوز لمن كان صفته كذلك أن يقول في القرآن برأيه.

وهذا القسم مذموم، وعليه تحمل كل النصوص التي تذم القول بالرأى.

أما القسم الثاني: فهو الرأى المبنى على شروط خاصة، ويشترط في صاحبه الإلمام بعلوم معينة، وضوابط محددة، وهذا القسم محمود، لا غبار عليه بل يهذم من كان عنده المقدرة على إظهار العلم وكتمه، ويستحق العقاب الشديد لكتمانه العلم، فكما لا يجوز التكلم بالجهل، لا يجوز كتمان العلم.

<sup>(</sup>۱) الفرقان: ۲٤. (۲) تفسير ابن كثير: ۳/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٢١٠/٣٠.

وقد أبدى ابن كثير موقفه هذا من التفسير بالرأى فى أول صفحات تفسيره، وقبل أن يبدأ تفسير سورة الفاتحة، حيث ضمن مقدمته التى اقتبس معظمها من شيخه ابن تيمية آراءه فى عدة نواح، ومنها رأيه فى التفسير بالرأى.

# حادى عشر: انصرافه عما لا فائدة فيه

ومن ملامح منهجه رحمه الله عدم اهتمامه غالبًا بما لا طائل تحته، وإن أورد أقوالاً في ذلك، فغالبًا ما يعقب عليه بعبارة تدل على عدم تصديقها، كقوله والله أعلم ونحو ذلك.

ومن أمثلة ذلك:

١ - في تفسير قوله تعالى ﴿فقلنا اضربوه ببعضها ﴾ من سورة البقرة يقول:

.. ٢ - وفي تفسير قوله تعالى ﴿فخذ أربعة من الطير﴾ (٢).

يقول: «اختلف المفسرون في هذه الأربعة، ما هي؟ وإن كان لا طائل تحت تعيينها، إذ لو كان في ذلك مُهِم لنص عليه القرآن»(٣). ٣ - وفي قصة أصحاب الكهف يقول عن مكان الكهف:

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ١/١٦٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٦٠٠

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ١١٠١/ ٤٦٦.

"ولم يخبرنا الله تعالى بمكان هذا الكهف فى أى البلاد من الأرض إذ لا فائدة لنا فيه، ولا قبصد شرعى، وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالاً»(١).

# وفي القصة نفسها يقول عن كلب أهل الكهف:

"واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل لها، ولا طائل تحتها ولا دليل عليها، ولا حاجة إليها، بل هي مما ينهي عنه فإن مستندها رجم بالغيب»(٢).

# ثاني عشر: ترجيحه بين الأقوال

وإذا كان تفسيره رحمه الله تفسيرًا بالمأثور في المقام الأول، فإنه لا يقتصر على هذه الناحية، وإنما يسرجح في كثير من الأحيان بين الأقوال التي يوردها، تسرجيحًا يدل على عقلية واسعة تضم في ثناياها علومًا غزيرة.

وهو فى هذا الترجيح يعتمد على أمور كثيرة، فبجانب ترجيحه بالقرآن والسنة، يرجيح بالسياق تارة وباللغة ثانية وبالـتاريخ ثالثه وغير ذلك.

#### ومن أمثلة ذلك ما يلى:

ا - فمن ترجيحه بالسياق، ما جاء في تفسير قوله تعالى ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ من سورة المائدة.

حيث يذكر سبعة أقوال في المراد من لغو اليمين، وهي:

١ - قول الرجل في الكلام من غير قصد، لا والله، وبلي والله.

٢ - الهزل. ٣ - في المعصية. ٤ - على غلبة الظن.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ٥/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير: ٥/ ١٤١.

٥ - اليمين في غضب.

٧ - الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك.

ثم يقول: "والصحيح أنه اليمين من غير قصد، بدليل قوله ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ أى بما صممتم عليه من الأيمان، وقصدتموها»(١).

٢ - ومن الترجيح باللغة: ما ذكره في تفسير قوله تعالى من المحرم أكله ﴿ولحم الخنزير﴾(٢).

فيقول: «واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم ههنا، وتعسفهم في الاحتجاج بقوله ﴿وَإِلا أَن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا وَإِلا أَن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس ﴾(٣) أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير، حتى يعم جميع أجزائه، وهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه.

والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب، ومن العرف المطرد»(٤).

٣ - ومن ترجيحه بالتاريخ:

أ - ما ذكره فى تفسير قوله تعالى ﴿والله يعصمك من الناس﴾ (٥)، حيث ذكر حديثًا فى سبب نزولها، وأن رسول الله عالي كان إذا خرج بعث معه أبو طالب من يكلؤه، حتى نزلت هذه الآية،

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ۱۲۳/۳.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٣.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير: ١٣/٣، ١٤.

<sup>(</sup>ه) المائدة: ۲۷. 🐃

فذهب ليبعث معه، فقال: ياعم، إن الله قد عصمني، لا حاجة لي إلى من تبعث».

ثم علق على ذلك بقوله:

"وهذا حديث غريب، وفيه نكارة، فإن هذه الآية مدنية، وهذا الحديث يقتضى أنها مكية»(١).

ثم ذكر بعد ذلك حديثًا مثل هذا، وعقب عليه بمثل هذا التعقيب. ب - وفي تفسير قول تعالى ﴿لتجدن أشد الناس عداوة...﴾(٢) الآبات.

يقول: «قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه، الذين حين تبلا عليهم جعفر بن أبى طالب بالحبشة القرآن، بكوا حتى أخضلوا لحاهم».

ثم عقب بقوله: "وهذا القول فيه نظر، لأن هذه الآية مدنية، وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة»(٣).

ج - وفى تفسير قوله تعالى ﴿ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين﴾ من سورة الأنعام.

يقول: "وقال الضحاك عن ابن عباس: "هذه في المنافقين".

ثم عقب بقوله: "وفى هذا نظر، فإن هذه الآية مكية، والمنافقون إنما كانوا بالمدينة، والتى نزلت فى المنافقين آية المجادلة ﴿يوم يبعثهم الله جميعًا فيحلفون له﴾.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ٣/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير: ٣/ ١٥٧.

# ثالث عشر: تأثره الشديد بمفسرى المأثور

ومن ملامح هذا التفسير أيضًا: شدة تأثر صاحبه بالمفسرين السابقين، الذين يهتمون بالمأثور، حيث ينقل كثيرًا عنهم.

وعلى رأس هؤلاء شيخ المفسرين، ابن جرير الطبرى، وابن أبى حاتم، وابن مردويه.

رابع عشر: أدبه الجم في مناقشاته واستدراكاته

ومن مزايا هذا التفسير أيضًا: أدب صاحبه الجم في مناقشة العلماء، وفي استدراكاته عليهم.

ويبدو هذا بوضوح في تفسيره لآيات الأحكام، فهو وإن كان شافعي المذهب إلا أننا لا نشم فيه رائحة للتعصب، ولا نلمس فيه أي لمخالفه.

كما أننا نراه يستدرك في كثير من الأحيان على ابن جرير الطبرى، ولكن استدراكاته تلك يحفها أدب عظيم لذوى الفضل، ويسودها تقدير كريم لأهل العلم.

#### وبالجملة:

فإن تفسير ابن كثير يحتل المرتبة الثانية في التفسير بالمأثور بعد تفسير ابن جرير الطبرى، ويمتاز بمزايا عديدة، جعلته أهلاً لذلك.

وقد كتب الله لـ القبول بين الناس جـميعًا، وربما فاق تفـسير ابن جرير في الذيوع والاشـتهار، وانتفاع الناس به. وذلك فـضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

وقد وصف السيوطى هذا التفسيس فى ذيل تذكرة الحفاظ، والزرقاني فى شرح المواهب بأنه «لم يؤلف على نمطه مثله»(أ).

<sup>(</sup>١) الرسالة المستطرفة للكناني: ١٤٦، نقلاً عن التفسير والمفسرون للذهبي: ٢٣٨/١.

# المبحث الثالث المنثور في التفسير المأثور للسيوطي

ومن أعظم وأجمع ما ألف في التنفسير المأثور، كتاب الحافظ السيوطي «الدر المنثور في التفسير المأثور».

ولنا كلمة عن المؤلف، ثم كلمة أخرى عن تفسيره، فنقول وبالله التوفيق:

# أولاً: المؤلف(١)

هو جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن, سابق الدين أبى بكر بن عثمان بن محمد بن خضر بن أيوب بن محمد.-ابن الشيخ همام الدين الخضيرى السيوطى الشافعي، المسند المحقق المدقق.

مولده: ولد مغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة.

كنيته: لما عرض محافيظه على العز الكناني الحنبلي، قال له: ما كنيتك؟ فقال: لا كنية لي، فقال: أبو الفضل، وكتبه بخطه.

#### نشأته العلمية

توفى والد السيوطى، وللسيوطى من العمر خمس سنوات وسبعة أشهر، وقد وصل في القرآن إذ ذاك إلى سورة التحريم.

وأسند وصايحة إلى جماعة، منهم الكمال بن الهمام، فقرره في وظيفة الشيخونية، ولحظه بنظرة، وختم القرآن وله من العمر دون ثمان

<sup>(</sup>۱) هذه الترجمة منقولة بشئ من التـصرف من شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي - ۸/۱۵ - ٥٤ - ط. المكتب التجاري ببيروت.

سنين.

ثم حفظ عمدة الأحكام، ومنهاج النووى، وألفية ابن مالك، ومنهاج البيضاوى، وعرض ذلك على علماء عصره وأجازوه.

وأخذ عن الجلال المحلى، والزين العقبى، وأحضر والده مجلس الحافظ ابن حجر.

وشرع في الاشتغال بالعلم من ابتداء ربيع الأول سنة أربع وستين وشمانائة، فقرأ على الشمس السيرامي صحيح مسلم إلا قليلاً منه، والشفا، وألفية ابن مالك، فما أتمها إلا وقد صنف، وأجازه بالعربية، وقرأ عليه قطعة من التسهيل، وسمع عليه التوضيح، وشرح الشذور، والمغنى في أصول فقه الحنفية، وشرح العقائد للتفتازاني.

وقرأ فى الفرائض والحساب على علامة زمانه الشهاب الشارمساحى وقرأ فى الميقات على مجد الدين ابن السباع، والعز بن محمد الميقاتى، وفى الطب على محمد بن إبراهيم الدوانى لما قدم القاهرة من الروم.

# كثرة شيوخه ومصنفاته

ولقد كثر شيوخه كثرة لم تتوافر لكثير غيره رحمه الله، وكان هؤلاء الشيوخ مختلفي المشارب، متعددي العلوم والمواهب.

لذا نبغ فى العلوم كلها، وصنف فيها كلها، فلم يترك مجالاً إلا صنف فيه وأبدع، وكتب الله لتلك المؤلفات الذيوع والانتشار، فعم نفعها، وساد قبولها.

وقد ذكر تلميذه الداودى فى ترجمته أسماء شيوخه إجازة وقراءة وسماعًا، مرتين، على حروف المعجم، فبلغت عدتهم واحدًا وخمسين شيخًا، كما استقصى مؤلفاته الحافلة المتقنة المحررة المعتمدة فزادت على خمسمائة مؤلف. وشهرتها تغنى عن ذكرها. وقد اشتهر أكثر مصنفاته فى حياته، فى أقطار الأرض شرقًا وغربًا، وكان آية كبرى فى سرعة التأليف، حتى قال تلميذه الداودى: عاينت الشيخ وقد كتب فى يوم واحد ثلاثة كراريس تأليفًا وتحريرًا.

وكان مع ذلك يملى الحديث، ويجيب عن المتعارض منه بأجوبة حسنة.

وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه، رجالاً وغريبًا، ومتنًا وسندًا، واستنباطًا للأحكام منه.

#### قوة حافظته

وكان رحمه الله يستمتع بحافظة قوية، مما جعله في عداد الحفاظ للمتقنين، أخبر عن نفسه بأنه يحفظ مائتي ألف حديث، وقال:

ولو وجدت أكثر لحفظته، قال: ولعله لا يوجد على وجه الأرض الآن أكثر من ذلك.

# زهده في الحياة

وكان رحمه الله زاهدًا في الحياة، عفيف النفس، حتى مع أهل الجاه والسلطان.

فقد كان الأمراء والأغنياء يأتون إلى زيارته، ويعرضون عليه الأموال النفيسة فيردها.

وأهدى إليه الغورى خصيًا وألف دينار، فرد الألف، وأخذ الخصى فأعتقه، وجعله خادمًا في الحجرة النبوية، وقال لقاصد السلطان:

لا تعد تأتينا بهدية قط، فإن الله تعالى أغنانا عن مثل ذلك. وطلبه السلطان مرارًا فلم يحضر إليه.

# شيخ السنة والحديث

يذكر صاحب شذرات النهب: أن النبى عَيْمِ أَنِي فَى المنام والشيخ السيوطى يسأله عن بعض الأحاديث، والنبى عَيْمِ فَى المنام هات ياشيخ السنة.

ورأى هو بنفسه هذه الرؤيا، والنبى عَلِيْكُمْ يقول له: هات ياشيخ الحديث.

# سلفي المعتقد

وكان رحمه الله سلفى المعتقد، فى آيات الأسماء والصفات الخاصة بالله عز وجل، فقد كان يـثبت لله ما أثبته من غير تعطـيل ولا تشبيه، ولا نفى، ولا تأويل.

وقد نظم في ذلك أبياتًا - فقد كان شاعرًا جيدًا، لـ ه شعر كثير، غالبه في الفوائد العلمية - يقول رحمه الله:

سُفًا تولاتشبه أو تعطل تفي تحقيق معضلة فأول المام عمالة الموول

فوض أحاديث الصِّفَا الا رمت إلا الخوض في إن المفوض سالم

# اعتزاله الدنيا في الأربعين

ولما بلغ أربعين سنة أخذ في التجرد للعبادة، والانقطاع إلى الله تعالى، والاشتغال به صرفًا، والإعراض عن الدنيا وأهلها، كأنه لم يعرف أحدًا منهم.

وشرع فى تحرير مؤلفاته، وترك الإفتاء والتدريس واعتذر عن ذلك فى مؤلف سماه بالتنفيس، وأقام فى روضة المقياس، فلم يتحول منها إلى أن مات، ولم يفتح طاقات بيته التى على النيل من سكناه.

تال صاحب الشذرات:

"ومناقب لا تحصى كثرة، ولو لم يكن له من الكرامات إلا كثرة المؤلفات، مع تحريرها، وتدقيقها، لكفى ذلك شاهدًا لمن يـؤمن بالقدرة.

# وفاتسه

توفى فى سحر ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى، فى منزله بروضة المقياس، بعد أن تمرض سبعة أيام، بورم شديد فى ذراعه الأيسر، عن إحدى وستين سنة، وعشر أشهر، وثمانية عشر يومًا، ودفن فى حوش قوصون خارج باب القرافة.

# ثانياً: تفسير الدر المنثور

نستطيع من خلال قراءة ما جاء في آخر كتاب الإتقان للسيوطي وما جاء في مقدمة تفسيره الدر المنثور أن نقف على مبتدأ فكرة هذا التفسير ومنتهاها.

حيث إنه ابتدأه بحجم كبير ثم انتهى بحجم أصغر على النحو الموجود الآن، وكان الحجم الأكبر يحمل اسمًا خاصًا، فلما اختصره اختار له اسمًا آخر، هو المعروف به الآن.

يقول السيوطي في آخر كتاب الإتقان:

"وقد جمعت كتابًا مسندًا فيه تف اسيير النبى عابيط والصحابة، فيه بضعة عشر ألف حديث، ما بين مرفوع وموقوف، وقد تم ولله الحمد في أربع مجلدات، وسميته ترجمان القرآن،، ورأيت وأنا في أثناء تصنيفه النبى عابيط في المنام، في قصة طويلة، تحتوى على بشارة حسنة»(۱).

<sup>(</sup>١) الإتقان: ٢/ ١٨٣.

وفي مقدمة تفسير الدر المنثور يقول:

الله الفت كتاب ترجمان القرآن، وهو التفسير المسند عن رسول الله على ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرجة منها واردات (۱)، رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله، ورغبتهم فى الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله، فلخصت منه هذا المختصر، مقتصراً فيه على متن الأثر، مصدراً بالعزو والتخريج إلى كل كتاب معتبر، وسميته بالدر المنثور في التفسير المأثور» (۲).

وعلى ذلك فإن الدافع لهذا الاختصار هو ترغيب الناس في قراءته بدلاً من الملل الذي سيلحقهم، لو ترك على طوله.

# مزايا هذا التفسير

ولهذا التفسير عدة مزايا من أبرزها ما يلى:

١ - أنه تفسير جامع لمعظم ما ورد من مأثور في تفسير الآيات،
 فنادرًا ما نجد روايات بالمأثور خارجة عنه.

إذ أن السيوطي نظر إلى مصادر المأثور، وجمع منها، فمن أراد كتابًا جامعًا في المأثور فعليه باقتناء الدر المنثور.

٢ - ومن مزايا هذا التفسير أيضًا أنه التفسير الوحيد، الذي ينطبق
 عليه اسم التفسير المأثور تمام الانطباق.

والسبب في ذلك أنه لا يسضم بجوار المأثور أى شئ غيره، فلا إعراب، ولا بيان أحكام، ولا استنباط، ولا ترجيح ولا أى شئ غير المأثور.

<sup>(</sup>١) أي أسانيد كثيرة.

<sup>(</sup>٢) الدر المتثور: أً / ٢ - بشئ من الاختصار.

أما التفاسير الأخرى التى يطلق عليها اسم التفسير بالمأثور، فلا تنطبق عليها تلك التسمية تمام الانطباق وإنما أطلق عليها ذلك على سبيل التغليب، إذ أن المأثور هو الغالب عليها، وغير المأثور قليل بالنسبة للمأثور، فالمأثور هو الأهم، أما غيره فهو أمر فى المرتبة التالية.

٣ - ومن مزايا هذا التفسير أيضًا نسبة الروايات إلى مصادرها فهو وإن حذف الأسانيد، إلا أن في ذكر نسبتها لمصدرها تسهيلاً على الباحث للرجوع إلى مصدر الرواية والبحث عما يتعلق بها.

والعيب الأكبر في هذا التفسير هو عدم الاقتصار على الأحاديث , والروايات الصحيحة ، وعدم تعقب الضعيف منها والموضوع فالحافظ السيوطي في هذا التفسير وإن أبرز فيه موهبته في الجمع ، إلا أنه لم يبرز لنا موهبته الأخرى في النقد ، وبيان الصحيح من الضعيف ، وبذلك يوقع القارئ في حيرة من أمره ، حيث لا يفرق بين المقبول والمردود .

ولعل الله سبحانه وتعالى يسخر له من يقوم بهذه المهمة، حتى يتم به النفع، ويقف القارئ على صحيحه وضعيفه.

#### تنبيله

ذكر السيوطي في آخر الإتقان ما نصه:

"وقد شرعت في تفسير جامع لجميع ما يحتاج إليه من التفاسير المنقولة، والأقوال المعقولة، والاستنباطات والإشارات والأعاريب واللغات، ونكت البلاغة ومحاسن البدائع، وغير ذلك، بحيث لا يحتاج معه إلى غيره أصلاً، وسميته بمنجمع البحرين ومطلع البدرين، وهو الذي جعلت هذا الكتاب مقدمة له، والله أسال أن يعين على

إكماله".

هذه الفقرة من الإتقان تدل دلالة واضحة على أن كتاب "مجمع البحرين ومطلع البدرين" الذى كان السيوطى يريد تأليفه شئ آخر تمامًا، غير الدر المنثور، لاختلاف المنهجيين تمامًا، فمجمع البحريين بهذا الوصف الذى وصفه السيوطى هو عبارة عن موسوعة ضخمة فى التفسير بالماثور، والتفسير بالرأى الموسع، الذى يشمل جميع النواحى، التى تجعل القارئ يستغنى به عن غيره، بينما الدر المنثور لا شئ فيه إطلاقًا إلا الأحاديث والروايات الواردة عن السلف، ولا شئ وراء ذلك، مما وصف به مجمع البحرين.

لذا أردنا أن نشير إلى هذه الملاحظة، حتى لا يظن ظان أن الدر المنثور هو مجمع البحرين.

:a: :a: :a:

#### الخاتمية

الحمد لله رب العالمين,، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين.

#### وبعسد

فهكذا عشنا مع أهم قضايا التفسير بالمأثور، حيث تعرضنا لكل مصدر من مصادره، وبينا قيمة كل مصدر وتناولنا أهم مباحث كل مصدر بشئ من التفصيل، كما تحدثنا عن أبرز شخصيات المفسرين في عهد الصحابة وطرق رواياتهم، وأهم مدارس التفسير في عهد التابعين وأبرز رجال كل مدرسة، كما تعرضنا لدفع بعض الشبه التي أثيرت حول أهم المفسريسن، وبينا أن المراد من هذه الشبه إنما هو التشكيك في علماء السلف، حتى تنقطع الصلة بين خلف الأمة وسلفها، الذين علماء اللين هذا الدين، فيسهل التخلص من الدين نفسه.

كما تعرضنا لأخطر الأمور على التفسير بالمأثور، والتى تتمثل فى الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات، وحذف الأسانيد، وبينا وجه الخطورة وكيفية توقيها.

ثم تعرضنا لأهم ثلاثة كتب في التفسير بالمأثور، ألا وهي:

تفسير ابن جرير، وابن كثيـر، والسيوطى، بما يكشف أهم الملامح لكل مفسر منهم، وأبرز خصائص كل تفسير من هذه التفاسير.

إلى غير ذلك مما تعرضنا له في فيصول ثمانية، ضمت ثـلاثين مبحثًا.

وفي ختام هذا الكتاب أرجو أن أكون قد ألمت بأهم ما يحتاج في

مجال التفسير بالمأثور، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، فله الحمد والشكر، وما كان فيه من غير ذلك، فمن نفسى والشيطان.

والله أسأل العفو والمغفرة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتي وحسنات والدى الكريمين، وجميع أساتذتي وجميع كل من ساهم في نشر هذا الكتاب.

مع وعد إن شاء الله تعالى بإصدار كتاب آخر يتضمن أهم قضايا التفسير بالرأى، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى الدين، صلاة وسلامًا وبركة عدد خلق الله ورضا نفسه وزنة عرشه، كلما ذكر الله الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.

# أهم المراجع والمصادر

- ١ القرآن الكريم
- ٢ الإتقان للسيوطي
- ٣ الإحكام لابن حزم ط. دار الجيل ببيروت.
- الإحكام في أصول الأحكام للآمدى ط. محمد صبيح.
  - ٥ إحياء علوم الدين للغزالي.
  - 7 إرشاد العقل السليم لأبي السعود.
  - ٧ إرشاد الفحول للشوكاني ط. مصطفى الحلبي
    - ٨ أسد الغابة لابن الأثير
- ٩ الإسرائيليات في التفسير والحديث للدكتور الـذهبي ط.
   مجمع البحوث الرسلامية
  - ١٠ الإسرائيليات والموضوعات للدكتور محمد أبو شهبة
- ۱۱ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ط. دار الفكر
  - ١٢ أصول السرخسي ط. دار الكتاب العربي بالقاهرة.
    - ١٣ أعلام الموقعين لابن القيم ط. دار الجيل ببيروت.
  - ١٤ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر.
    - ١٥ البحر المحيط لأبي حيان.
    - ١٦ البداية والنهاية لابن كثير.
      - ١٧ البرهان للزركشي.
      - ١٨ تاج العروس للزبيدي.
    - ١٩ التحبير في علم التفسير للسيوطي.

- ۲۰ تدریب الراوی للسیوطی.
  - ٢١ تذكرة الحفاظ للذهبي.
- ٢٢ تفسير القرآن العظيم لابن كثير.
- ٢٣ تفسير النسائى ط. مكتبة السنة.
- ٢٤ التفسير والمفسرون للذهبي ط. الفنية المتحدة.
- ٢٥ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي.
  - ٢٦ تقييد العلم للخطيب البغدادي.
  - ٢٧ تلبيس إبليس لأبي الفرج ابن الجوزي.
  - ٢٨ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني.
  - ٢٩ التيسير في علم التفسير لعمر النسفي.
    - ٣٠ جامع أحكام القرآن للقرطبي.
- ٣١ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ط. المنيرية.
  - ٣٢ جامع البيان عن تأويل القرآن لابن جرير الطبرى.
    - ٣٣ جماع العلم للشافعي ط. دار المعارف.
- ٣٤ حجية السنة د. عبد الغنسى عبد الخالق ط. المعهد العالى للفكر الإسلامي
  - ٣٥ حلية الأولياء لأبي نعيم ط. دار الكتاب العربي بيروت.
    - ٣٦ خلاصة تهذيب التهذيب للخزرجي.
    - ٣٧ الدخيل في التفسير د/ إبراهيم خليفة.
    - ٣٨ الدخيل في التفسير د/ عبد الوهاب فايد.
    - ٣٩ دراسات في مناهج المفسرين د/ إبراهيم خليفة.
  - . ٤ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني.
    - ٤١ الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي.

- ٤٢ الرسالة للإمام الشافعي تحقيق أحمد شاكر.
  - ٤٣ رفع الملام عن الأثمة الأعلام لابن تيمية.
    - ٤٤ سنن الترمذي.
    - ٥٤ سنن الدارمي.
    - ٤٦ سنن أبي داود.
    - ٤٧ السنن الكبرى للبيهقى.
      - ٤٨ سنن ابن ماجة
    - ٤٩ سيرأعلام النبلاء للذهبي.
- ٥٠ الشفاء للقاضي عياض ط. مصطفى الحلبي.
- ٥١ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ط. المكتب التجاري. أ
  - ٥٢ صحيح البخاري.
    - ٥٣ صحيح مسلم.
  - ٤٥ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكني.
    - ٥٥ طبقات القراء للذهبي.
    - ٥٦ الطبقات الكبرى لابن سعد.
    - ٥٧ طبقات المفسرين للداودي.
- ٥٨ العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء ط. مؤسسة الرسالة.
  - ٥٩ علوم الحديث لابن الصلاح.
  - ٦٠ عمدة التفسير لأحمد شاكر ط. دار المعارف.
    - ٦١ غاية النهاية لابن الجزري.
  - ٦٢ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر.
    - ٦٣ فتح القدير للشوكاني.

- ٦٤ فجر الإسلام لأحمد أمين.
- ٦٥ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني.
  - ٦٦ فواتح الرحموت لعبد الله الأنصارى.
    - ٦٧ القاموس المحيط للفيروزابادي.
      - ٦٨ الكتاب المقدس.
      - ٦٩ كشف الخفاء للعجلوني.
  - ٧٠ الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي.
    - ٧١ لسان العرب لابن منظور
- ٧٢ لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ط. مؤسسة الأعلمي.
  - ٧٣ المحرر الوجيز تفسير الكتاب العزيز لابن عطية.
- ٧٤ المذاهب الإسلامية في التفسير لجولدزيهر ط. دار إقرأ.
  - ٧٥ المستدرك للحاكم النيسابوري.
  - ٧٦ المستصفى لأبي حامد الغزالي.
  - ٧٧ مسلم الثبوت شرح فواتح الرحموت لابن عبد الشكور.
    - ٧٨ مسند الإمام أحمد.
    - ٧٩ المصاحف لابن أبي داود.
    - ٨٠ معجم الأدباء لياقوت الحموى.
    - ٨١ معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري.
    - ٨٢ مقدمة جامع التفاسير للأصفهاني ط. دار الدعوة.
    - ٨٣ مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية عدة طبعات.
      - ٨٤ مناهل العرفان للزرقاني.
      - ٨٥ الموافقات للشاطبي ط. محمد صبيح.
        - ٨٦ الموضوعات لابن الجوزي.

٨٧ موطأ الإمام مالك.

٨٨ المسائل والأجوبة - لابن قتيبة.

٨٩ ميزان الإعتدال - للذهبي.

٩ وفيات الأعيان لابن خلكان.

:å: :å: :å:

\*\* \*\*\* 1 miles

# فهرس الموضوعات

| ئة | الصف | الموضوع                                         |
|----|------|-------------------------------------------------|
|    | ٣    | مقدمة                                           |
|    | ٧    | تمهيد                                           |
|    | ٩    | أ - تعريف التفسير                               |
|    | ١٥   | ب - الفرق بين التفسير والتأويل                  |
|    | 77   | جـ - المراد بالتفسير المأثور                    |
|    |      | القصل الأول                                     |
| 1  |      | المصدر الأول في التفسير بالمأثور                |
| •  | 70   | تفسير القرآن بالقرآن                            |
|    | 44   | المبحث الأول: شرح الموجز بالمطنب                |
|    | ٣.   | المبحث الثاني: تفسير المجمل بالمبين             |
|    | ٤٥   | المبحث الثالث: حمل العام على الخاص              |
|    | ٦.   | المبحث الرابع: حمل المطلق على المقيد            |
|    | 70   | المبحث الخامس: الجمع بين ما يوهم ظاهره الاختلاف |
|    | ٧.   | المبحث السادس: معرفة الناسخ والمنسوخ            |
|    |      | الفصل الثاني                                    |
|    |      | المصدر الثاني في التفسير بالمأثور               |
|    | V 9  | تفسير القرآن بالسنة                             |
|    | ۸١   | المبحث الأول: تعريف السنة                       |
|    | ۸٥   | المبحث الثانى: قيمة التفسير بالسنة              |
|    | 90   | المبحث الثالث: السنة مبينة للقرآن               |
|    | 1.9  | المبحث الرابع: أوجه بيان السنة للقرآن           |

#### الموضوع الصفحة الفصل الثالث المصدر الثالث في التفسير بالمأثور أقوال الصحابة رضي الله عنهم 177 المبحث الأول: من هو الصحابي؟ ١٣٣ المبحث الثاني: اجتهاد الصحابة في التفسير 121 تفاوت الصحابة في فهم معانى القرآن، وأسباب ذلك 124 قلة الاختلاف بين الصحابة في التفسير وأسباب ذلك 104 الميحث الثالث: سمات تفسير الصحابة 100 المبحث الرابع: حكم الأخذ بتفسير الصحابي 177 الفصل الرابع أشهر المفسرين من الصحابة PFI المبحث الأول: عبد الله بن عباس رضى الله عنه 145 - ترجمة لعبد الله بن عباس 145 - أسباب نبوغه TVI - مكانته العلمية 110 - مكانته التفسيرية 191 - منهجه في التفسير 190 - شبهة اعتماده على أهل الكتاب وردها 7.7 - مرويات ابن عباس بين القبول والرد 712 - كثرة الوضع على ابن عباس، وأسبابه 77. - حقيقة التفسير المنسوب إلى ابن عباس 177 المبحث الثاني: عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 777

| الصفحة  | الموضوع                                              |
|---------|------------------------------------------------------|
| 777     | - ترجمته                                             |
| 74.     | <ul> <li>مكانته عند الله ورسوله والمؤمنين</li> </ul> |
| 777     | - مكانته العلمية                                     |
| 770     | – ابن مسعود قارئًا ومفسرًا                           |
| 7 2 .   | – مرویات ابن مسعود<br>- مرویات ابن مسعود             |
| 7 5 7   | المبحث الثالث: على بن أبى طالب رضى الله عنه          |
| 7 5 7   | <ul><li>ترجمته</li></ul>                             |
| 7 2 2   | <ul> <li>مكانته عند الله ورسوله والمؤمنين</li> </ul> |
| 7 5 7   | - منزلته العلمية والتفسيرية                          |
| 701     | - الوضع على على وأسباب ذلك.                          |
| 707     | – طرق المرويات عن على                                |
| 307     | المبحث الرابع: أبى بن كعب رضى الله عنه               |
| 408     | <ul><li>ترجمته</li></ul>                             |
| 707     | - مكانته العلمية                                     |
| 709     | - منهجه في تفسيره                                    |
| ٠ ٢ ٢   | – أصح طرق مروياته                                    |
| 177     | - حديث فضائل السور، المنسوب إليه                     |
| *       | الفصل الخامس                                         |
|         | المصدر الرابع للتفسير بالمأثور                       |
| 775     | أقوال التابعين                                       |
| 770     | المبحث الأول: من التابعون؟                           |
| A 7 7 A | المبحث الثاني: متقومات التفسير عند التابعين          |

| الصفحة       | الموضـوع                                    |
|--------------|---------------------------------------------|
| PFY          | المبحث الثالث: سمات تفسير التابعين          |
| Y Y 1        | المبحث الرابع: حكم الأخذ بتفسير التابعين    |
| 8            | القصل السادس                                |
| 740          | مدارس التفسير في عهد التابعين               |
| 777          | تمهيد:                                      |
| 7 4          | المبحث الأول: مدرسة مكة                     |
| 797          | المبحث الثاني: مدرسة الكوفة.                |
| 419          | المبحث الثالث: مدرسة المدينة                |
|              | الفصل السابع                                |
| 777          | أخطر الأمور في التفسير بالمأثور             |
| ٣٣.          | المبحث الأول: الأحاديث الموضوعة             |
| 441          | - تعريف الحديث الموضوع                      |
| 788          | - أسباب الوضع                               |
| 404          | – قرائن الحديث الموضوع                      |
| 400          | – حكم رواية الحديث الموضوع                  |
| 400          | المبحث الثانى: الإسرائيليات                 |
| <b>70</b>    | - تمهيد                                     |
| 401          | - متى تسللت الإسرائيليات إلى ثقافة المسلمين |
| 777          | - خطورة الإسرائيليات                        |
| <b>T.V</b> - | - أقسام الإسرائيليات من حيث القبول والرد    |
| ٣٨٠-         | - حكم رواية الإسرائيليات                    |
|              | المحث الثالث: حذف الأسانيد                  |

| -   | •            |    | 44   |
|-----|--------------|----|------|
| 4 . | ė            | IA | - 11 |
| 4   | and the same |    |      |

# الموضــوع

# الفصل الثامن

| 777   | أهم كتب التفسير بالمأثور                                   |
|-------|------------------------------------------------------------|
| ٣٨٣   | تمهيد:                                                     |
| ٣٨٧   | المبحث الأول: جامع البيان عن تأويل القرآن لابن جرير الطبرى |
| ٣٨٧   | - ترجمة للمؤلف                                             |
| 441   | - اسمه ونسبه                                               |
| ٣٨٧   | - مولده                                                    |
| . ٣٨٨ | - أخلاقه                                                   |
| ٠٣٩.  | - نبوغه العلمي المبكر                                      |
| 49.   | - قوة حافظته                                               |
| 491   | - طلبه للعلم                                               |
| 497   | - مكانته العلمية                                           |
| 494   | - مصنفاته                                                  |
| 495   | - عقيدته                                                   |
| 397   | - خلط ظالم                                                 |
| 490   | - مذهبه الفقهى                                             |
| 797   | - أمانته العلمية، وثقة العلماء فيه                         |
| 447   | – وفاته                                                    |
| 444   | - تفسير الطبرى                                             |
| 291   | - قيمة هذا التفسير                                         |
| ٤     | - منهج الطبري في تفسيره                                    |
| ٤٠١   | ١ - تفسيره القرآن بالقرآن                                  |
|       |                                                            |

| الصفحة | الموضوع                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٣    | ٢ - تفسيره القرآن بالسنة                                          |
| ٤٠٥    | ٣ - تفسيره بأقوال الصحابة والتابعين                               |
| ٤١١    | ٤ - الإسرائيليات في تفسيره                                        |
| ٤١١    | ٥ – اعتناؤه بذكر الأسانيد                                         |
| 113    | ٦ – عنايته بالقراءات، وخطؤه في رد القراءات المتواترة              |
| ٤١٧    | ٧ - اهتمامه بمسائل العقيدة                                        |
| ٤٢.    | ٨ - اهتمامه بالفقه وأصوله                                         |
| 171    | ٩ – عنايته بالمباحث العربية                                       |
| 473    | ١٠ - تعرضه أحيانًا للبلاغة القرآنية                               |
| 279    | ١١ - احتجاجه بالإجماع                                             |
| ٤٣.    | ١٢ – عدم اهتمامه بسفاسف الأمور                                    |
| 1773   | ١٣ - إنكاره التفسير بالرأى المذموم                                |
| 240    | المبحث الثاني: تفسير القرآن العظيم لابن كثير                      |
| 240    | - ترجمة ابن كثير                                                  |
| 173    | - منزلته العلمية                                                  |
| 847    | - منهجه في تفسيره                                                 |
| ٤٣٩    | - عنايته بتفسير القرآن بالقرآن                                    |
| ٤٤١    | - عنايته بتفسير القرآن بالسنة                                     |
| - {{1} | <ul> <li>عنايته بتفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين</li> </ul> |
| 133    | - اهتمامه بذكر الأسانيد                                           |
| 733    | - تعقبه الإسرائيليات                                              |
| 433    | - سلوكه مسلك السلف في أسماء الله وصفاته                           |
| 2 2 2  | - عنايته بالأحكَّام الفقهية                                       |

| الصفحة       | الموضوع                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 2 2 0        | - قلة تعرضه للقراءات                                   |
| 733          | - تعرضه أحيانًا للمباحث العربية                        |
| <b>{ { Y</b> | – موقفه من التفيسر بالرأى                              |
| <b>£ £</b> A | - انصرافه عما لا فائدة منه                             |
| 889          | - ترجيحه بين الأقوال بمرجحات كثيرة                     |
| 207          | - تأثره الشديد بابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه     |
| 207          | - أدبه الجم في مناقشاته واستدراكاته                    |
| 203          | المبحث الثالث: الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي |
| 804          | - ترجمة السيوطى                                        |
| 204          | - نشأته العلمية                                        |
| 808          | – كثرة شيوخه ومصنفاته                                  |
| 800          | <ul> <li>قوة حافظته ، وزهده في الحياة</li> </ul>       |
| 207          | - شيخ السنة والحديث                                    |
| 507          | - سلفى المعتقد                                         |
| 507          | - اعتزاله الدنيا في الأربعين من عمره                   |
| £0V          | <ul><li>وفاته</li></ul>                                |
| £0V          | – قصة تفسير الدر المنثور                               |
| 801          | - مزايا هذا التفسير                                    |
| 809          | - عيب هذا التفسير                                      |
| १०९          | - الدر المنثور غير مجمع البحرين                        |
| 173          | الخاتمة                                                |
| 177          | فهرس أهم المراجع                                       |
| 179          | فهرس الكتاب                                            |

رقىر الإيداع بدار الكتب والوثائق التومية ١٩٩٨/٤٧٤٧ مع ١٩٩٨/٣/٢٣

مطبعة الحسين الإسلامية ٢٥ حارة المدرسة خلف الجامع الأزهر ت: ١٠٦٧٢٤